# المنابعة الم

تأليف احْمَدابُوالفَصَدُلُ

الْمِعْلِينِ الْمُعْلِينِ اللهِ نُون والآدابُ والعلوم الإختماعِيَيْن (الكمَّا فِي الْمُول)

## الفصِّلُ اللَّهُ فَاللَّهُ

بجنج العربي العربين

#### تحديد الجزيرة (١):

كان العرب يفهمون معنى الحزيرة كما نعرفه اليوم ، ويسمون بلادهم جزيرة مهذا المعنى ويرون أن الأنهار والبحار تحيط مها من حميع الحوانب .

ولعل أول ما وصلنا من ذلك هو ما نقله ياقوت فى (معجم البلدان) عن أبى المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبى مسندا إلى ابن عباس رضى الله عنه قال : « وإنما سميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الأنهار والبحار بها من حميع أقطارها وأطرافها ، فصاروا منها فى مثل الجزيرة من جزائر البحر ».

ومعنى ذلك أن بلاد العرب وإن كانت تحيط بها البحار من ثلاث جهات فقط وهى الشرق والغرب والجنوب فان نهر الفرات يحفها من الشمال الشرق إلى الشمال منعطفا علمها إلى مسافة قريبة من البحر الأبيض المتو سط عند مدينة قنسرين.

وعلى ذلك فان العرب يدخلون فى جزيرتهم كلا من سوريا ولبنان وفلسطين كما يتضح ذلك من تفسير ابن الكلبى عند ياقوت فى مادة : (جزيرة العرب). وإذن فحدود الحزيرة عند العرب هى :

بحر عمان ، ثم خليج العرب (الحليج الفارسي) والمحيط الهندى وخليج عدن جنوبا والبحر الأحمر ( بحر القلزم ) ثم سيناء والبحر الأبيض غربا ، ونهر الفر ات إلى قنسرين في الشمال الغربي من سوريا شمالاً .

وربما كان السبب فى تحديد ابن عباس أو ابن الكلبى جزيرة العرب على هذا النحو هو ما أحس به العرب الفاتحون فى أول التاريخ الإسلامى من تقارب سكان سوريا وفلسطين وسيناء مع سكان بلاد العرب الاصلية فى الجنس واللغة وطبيعة الحياة .

ومعروف أن أكثر سكان تلك البلدان الله يكن كلهم كانوا من أصل سامى صادر عن جزيرة العرب في أرجح الأقوال ، كما كانت لغاتهم تتشابه

<sup>(</sup>۱) راجع « معجم البلدان » لياقوت ؛ أبى عبد الله الحموى الرومى البفدادى ـ ليبزج ـ بروك هوس ١٨٦٦ م ٠

إلى حد كبير مع لغات عرب الجزيرة الأصليين. أما علماء الغرب فيجعلون الحد الشمالى لجزيرة العرب خطا وهميا يمتد من خليج العقبة إلى مصب دجلة والفرات المسمى ( شط العرب ) . وعلى ذلك يكون النفود الشمالى المسمى قديما بالدهناء أو رمل عالج، وهى تسمية أخرى للنفود – حدا يفصل أرض الهلال الحصيب عن شبه الجزيرة .

وقد يكون هذا التحديد سياسيا أكثر منه جغرافيا طبيعيا ، لأن طبيعة أرض الهلال الخصيب من الناحية الحيولوجية والطابع الصحراوى العام لاتختلف عن سائر أنحاء الحزيرة . أما التحديد العربى فهو أقرب إلى التحديد الطبيعى ، لأن الأصل فى الحدود أن تكون أنهارا أو بحارا أو جبالا شامخة تفصل بعض البلاد عن بعض أو صحارى كذلك .

و لقد كان قدماء المصريين يعدون كل ما هو شرقى بلادهم إلى حدود بابل بلادا و احدة يسكنها العرب ، و هذا مما يؤيد التحديد العربي القديم .

#### تقسيم الحزيرة :

على أننا من ناحية أخرى إذا نظرنا فى تقسيم العرب لحزيزتهم ، نجدهم يدخلون سوريا ولبنان وفلسطين فى ذلك التقسيم .

فالعرب – كما تدل على ذلك أشعارهم وأخبارهم – يقسمون الجزيرة خسة أقسام هي :

تهامة . و الحجاز . ونجه . والعروض . والبمِن .

وجميع هذه الأقسام – إذا تبيناها – واقعة فى داخل الجزيرة حتى بادية الشام و لاتدخل فها الشام و ما و الاها .

و نحن إزاء ذلك لانجد سبيلا لحل هذا التعارض إلا ما أشرنا إليه آنفا من أن بلاد العرب الأصلية هي شبه الحزيرة إلى حدود بادية الشام فقط ؛ فهذا

هو المهد العربى الحقيقى الذى يضم بين جوانبه العرب الحلص ــ بصرف النظر عن الفروع التى تقرعت من الجزيرة وأخذت أساء أخرى :

أما تحديد ابن عباس فهو مبنى – فيا يظهر – على الناحية الحيولوجية أو لا و لعله لوحظ فيه أيضا ما وجده المسلمون عند الفتح فى سوريا و لبنان و فلسطين من أنساب عربية أو قريبة إلى العربية ومن لغات تمت إلى لغة العرب بقرابة ظاهرة.

فأقسام الجزيرة عند العرب هي خمسة . وأساس هذا التقسيم عندهم هو جبل السراة ، وهو أعظم جبال العرب ؛ وبالأحرى هو سلسلة جبال تمتد من اليمن جنوبا إلى أطراف بادية الشام شهالا في موازاة البحر الأحمر حيث تقترب منه هذه الحبال في عدة مواضع ، وهي تتفاوت في الارتفاع والإنخفاض ومتوسط ارتفاعها نحو خمسة آلاف قدم ، وتصل أحيانا إلى أرتفاع أكثر من ذلك حيث تبلغ زهاء ١٢٣٣٦ قدما في أرض اليمن . وهذه السلسة الحبلية تقسم جزيرة العرب قسمين : غربي وشرق :

القسم الغربى وهو أصغرالقسمين ينحدر إنحدارا شديدا منسفوح جبال السراة حتى يصل البحر الأحمر ، ومن أجل شدة هذا الهبوط والإنحدار سمى هذا القسم (تهامة) أو الغور ؛ أى الأرض المنخفضة ، وهي منطقة ساحلية ضيقة على ساحل البحر الأحمر تمتد من اليمن في الجنوب حتى أطراف بادية الشام .

هذه هي تهامة عند إطلاق هذا اللفظ ، وإن توسع فيها العرب فأطلقوها على المنطقة الممتدة من ساحل البحر الأحمر حتى المنحدر الشرقى لسفوح جبال السراة . ولكن العرب كانوا يضيفون اسم تهامة إلى اسم القسم الذى تحاذيه من أجزاء الحجاز واليمن ، فكانوا يقولون : « تهامة الحجاز – وتهامة عسير – وتهامة المين » أى الأرض المنخفضة المقابلة لتلك الأجزاء . بل كان العرب يطلقون أيضا اسم تهامة على كل أرض منخفضة حسب المعنى اللغوى ، فقالوا : تهامة العروض ، وغير ذلك من الأقسام الواقعة في شرقى الحزيرة .

وأكثر أجزاء تهامة رملي شديد الحرارة قليل الإنبات ، وتقع فيها كثير من المرافئ العربية مثل جدة وينبع في الحجاز ، والحديدة والمخا في بلاد اليمن وتقع في شال هذه المنطقة ميناء صغيرة تعرف باسم الوجه ، وهي عبارة على بلدة صغيرة تشتمل على عدد قليل من البيوت الحجرية . ويرى بعض المستشرقين أن هذه المدينة كانت ميناء مدينة الحجر المعروفة الآن باسم وضع المدينة القديمة عنوبي ميناء الحجر هذه مدينة الحوراء التي يقال إنها ي موضع المدينة القديمة السفن من غزوات العرب ، كما كانت مرفأسفن ساحل البحر الأحمر لحاية السفن من غزوات العرب ، كما كانت مرفأسفن مصر المتجهة إلى المدينة ، ومن هذا الميناء أيضا صدرت غزوة الرومان لبلاد مصر المتجهة إلى المدينة ، ومن هذا الميناء أيضا صدرت غزوة الرومان لبلاد اليمن سنة ٢٤ قبل الميلاد تحت قيادة القائد الروماني إليوس جاللوس ، وقد باءت هذه الغزوة بالفشل وعادت من حيث أتت .

وعلى محاذاة المنطقة الساحلية المذكورة توجد هضاب ونجود متصلة بها كما سبق أن ذكرنا ، وتقع مكة المكرمة فى المنطقة المحاذية لتهامة الحجاذ كما تتمع زبيد وبيت الفقيه فى المنطقة المحاذية لتهامة اليمن .

القسم الشرقى وهو أكبر القسمين ، ينحدر شرقى جبل السراة فى تدرج بطىء ، ولهذا كان هذا القسم أعلى كثيرا من تهامة ، وهو يأخذ فى الاتساع والامتداد حتى يصل إلى أرض العروض فى الشرق ؛ أى الهامة والبحرين وما والاهما. ويسمى هذا القسم أرض نجد: أى الأرض المرتفعة لأنها هضبة عالية فى قلب الحزيرة ، ولذا تسمى فى الإنجليرية بالحزيرة ، ولذا تسمى فى الإنجليرية بالحزيرة ،

ويبلغ متوسط ارتفاع هذه الهضبة ٢٥٠٠ قدم وتتخللها أودية وتلال ترتفع عن سطحها بضع مئات من الأقدام فى بعض الأحيان . ويقسم علماء العرب نجدا إلى قسمين هما :

أما نجد العالية فهى ما يلى الحجاز : ونجد السافلة أو الواطئة فهى مايلى. بلاد العراق . وكانت نجد حتى القرن السادس الميلادى ذات غابات وأشجار و بخاصة فى المنطقة الواقعة جنوبى وادى الرمة فى عالية نجد ؛ أى قريبا من جبال شمر فى الشمال ، وتقع أرض طبىء فى شمالى نجد حيث. يفصل بينها وبين صحراء النفود جبلا أجأ وسلمى .

وصحراء النفودكانت تعرف قديما باسم الدهناء ، وكذلك باسم رملة عالج ، ولكن غلب عليها اسم النفود بعد ذلك .

ويسمى القسم الشرق من نجد باسم : الوشوم . ولكن ياقوتا عده في معجمه من اليمامة . ويسمى سهل نجد الفسيح الممتد بين الوشوم في الشرق وحرة خيبر في الغرب وجبال طبيء في الشمال – يسمى القصيم ، والقصيم : في اللغة هو الرمل الذي ينبت شجر الغضا ، والغضا شجر من الأثل ، ويعرف أهل نجد باسم أهل الغضا لكثرته في نجد وإن كان ينبت أيضافي أماكن أخرى من الحزيرة العربية .

#### جبال السراة ، ( الحجاز ) :

أما سلسلة جبال السراة نفسها فهى تعرف بأرض الحجاز ، وهى تلك المنطقة الحبلية العالية الحاجزة بين نجد وتهامة ، وتمتد من شمالى مدين إلى حدود اليمن . وبعض العلماء يعد منها أيضا تبوك وفلسطين ، ويسمى القسم الشمالى من الحجاز مدين ، ويسمى أيضا حسمى : ويطلق حسمى على سلسلة من الحبال تتجه من الشمال إلى الحنوب وتتخلها أودية محصورة بين التيه وأيلا من جهة وبين أرض بنى عذرة من جهة أخرى .

وكانت قبائل جزام تسكن أرض حسمى هذه فى الحاهلية ، وفى الوقت الحاضر يسكنها عرب الحويطات ، ويعتقد بعض المستشرقين أنهم من بقايا النبط .

وتتخلل أرض الحجاز أودية كثيرة أهمها وادى القرى : وهو واد مشهور بين مدينة العلا والمدينة المنورة ، وكان يمر به طريق القوافل القديم بمن جنوبى بلاد العرب وبين سوريا ومصر .

ومدينة العلا من أهم المناطق القديمة الواقعة فى ذلك الوادى ، ويعتقد أنها فى مكان المدينة القديمة المذكورة فى العهد القديم (التوراة) باسم دادان ، وفى وادى القرى أيضا تقع مدينة قرح : وهى المدينة التى كان فيها هلاك قوم النبي هود (أى قوم عاد) . ويذكر رواة العرب أن مدينة قرح هذه كانت من الأسواق الكبيرة فى الجاهلية الأولى ، إذ كانت تقع عند ملتقى طريق مصر القديم بطريق الشام ، وكان يسكن هذه المدينة فى الجاهلية قبائل بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة .

ومن مدن وادى القرى أيضا الحجر: المعروفة بمدائن صالح ، كما تعرف أيضاً باسم ( البطراء أو البتراء ) — وهي باللاتينية Petra

وكانت مدينة الحجر هذه من أهم المدن القديمة في شمال الحجاز إذ كانت أيضا منز لا هاما من منازل الطريق التجارى بين جنوبي بلاد العرب وبين سورية ومصر ، كما كان يخرج منها فرع من الطريق المذكور وبابل بمحاذاة الحافة الحنوبية لصحراء النفود أو الدهناء ، وكان يتفرع منها كذلك طريق الحجاج إلى مصر والشام والعراق .

وقد عثر الباحثون فى وادى القرى على كثير من الكتابات العربية الجنوبية القديمة ، كما عثر وا على كثير من الكتابات العربية الشمالية كالتمودية والعجيانية والنبطية .

وقد ذكرنا أن ميناء مدينة الحجر التي كانت نسمى الوجه ئى أرض تهامة ، وكانت تنتهى عند هذا الميناء أرض قبائل بلى بن عمرو : وهى قبائل يمنية قديمة كانت تسكن فى منطقة قبائل ثمود بين أرض! جهينة وآرض جزام .

كما كانوا يسكنون شبه جزيرة سيناء ، أى أن منازلهم كانت تقع بين ينبع ويثرب من جهة أخرى .

أما قبائل جهبنة فكانت تسكن عند ميناء قرح ، كما كانت قبائل عذرة بن سعد بن الحاف بن قضاعة اليمنية تسكن كذلك بين وادى القرى ومدينة الحجر.

وتقع فى الحجاز أيضا مدينة يثرب ، وإن قيل أيضا إنها تقع فى نجد لقربها من نجد . ويثرب : هى مدينة الرسول — صلى الله عليه وسلم وهى تقع فى أرض بركانية بين حرتين ( الحرة : هى الحجارة السوداء ) شمالى جبل أحد .

ومن أودية المدينة وادى العقيق : وهو من أخصب الأودية وأجملها وفيه منازل وقصور وقرى .

ومن أو دية يُترب أيضا و ادى بطحان : وكان يسكنه بنو النضير ؛ وهم حى من بهود خيبر .

وثالث أودية المدينة هو وادى قناه : وهو واد يأتى من الطائف ثم ينتهى عند أصل قبور الشهداء فى جبل أحد ، وفيه زرع وحرث ومال .

وتقع الطائف : أيضا فى الحجاز ، وهى على بعد ٧٥ ميلا إلى الجنوب الشرقى من مدينة مكة . وسميت طائفا فيما يقال لحائطها الذى كان يحيط بها ، وتسمى الطائف أيضا وادى وج : وهى أرض مرتفعة ممتدة على ظهر جبل غزوان ، ويبلغ ارتفاعها نحو ٥٠٠٠ قدم من سطح البحر .

وقد عثر فى الطائف على نقوش قديمة ، وكان أكثر سكانها عند ظهور الإسلام من نقيف ، كما كان يساكنهم بطون من حمير . وتحف بالطائف أودية كثيرة تسيل فيها المياه فى موسم الأمطار ، وحولها عيون ومياه وآبار كثيرة .

وفى جنوبى مكة أيضا جبال كانت تسكنها هزيل ، كما كانت هزيل تسكن أيضا فى الحبال بين مكة والمدينة ، وهذه الحبال تسمى سراة هزيل ، وكانت تجاور ها قبائل سليم وكنانة .

#### العروض :

والقسم الرابع من الجزيرة عند العرب هو العروض ، والعروض فى الأصل هـ الشيء المعترض ، وتطلق أيضا على الحانب .

و يحدد ابن الكلبى العروض بأنها عبارة عن بلاد اليمامة والبحرين. وما والاها . ولعل سبب تسميتها عروضا هى وقوعها فى جانب من الحزيرة أو من هضبة نجد. وقيل لأن عمر انها آخذ بالعرض على خلاف بقية أجزاء الحزيرة فان عمر انها يمتد طولا من الحنوب إلى الشهال . ويطلق لفظ العروض أيضا فى الكتب العربية — على مكة والمدينة واليمن. كما يطلق أيضا على مكة والطائف وما حولها . كما يقال إن العروض هو ما خالف أرض العراق من أرض العرب . . وكل ذلك غير مراد هنا .

وأغلب أرض العروض صحارى وسهول ساحلية ترتفع فى الجهات الغربية عن ساحل البحر . وتشمل العروض اليوم منطقة كبيرة ؛ تشمل البحرين والأحساء وقطر والممامة .

#### البحرين :

وبلاد البحرين كانت تطلق قديما بمعنى يساوى لفظ العروض ، وكانت تشمل المنطقة الممتدة من البصرة إلى عمان ، وهى تشمل — كما ذكر ما — الكويت والأحساء وقطر والبحرين فى العهد الراهن .

#### الكويت :

منطقة تقع بحزاء البصرة دات أرض سهلة منبسطة في الغالب وأكثر سواحلها رملية عدا بعض الهضاب أو التلال البارزة وأكثر ما يزرع بها النخيل حيث تتيسر المياد، وليس هناك من الأنهار غير مجرى صغير أو نهمر يقال

له المقطع يصب فى البحر . وماء الشرب فى الكويت إحدى المشاكل لأن أغلب الآبار بها لحلح أجاج ، ولذلك تجلب المياه أحيانا من شط العرب، كما يعتمد اليوم كثيرا على تقطير مياه البحر . ومن أشهر مدن هذه الإمارة مدينة الكويت العاصمة ومدينة جهرة : وهى تقع فى منطقة زراعية خصيبة ذات آبار على مقربة من خليج الكويت .

والمظنون أن الخندق الذى ذكر أنّ سابورا ذا الأكتاف أمر بحفره ليحمى آرض السواد ــ وهى العراق قديما ــ من غزو الأعراب ، المظنون أن هذا الخندق كان ينتهى شمالى هذه الإمارة ( الكويت ) عند خليج كاظمة.

#### الأحساء:

وكانت تطلق قديما أيضا على المنطقة الممتدة من البصرة إلى عمان ، أى التى كان يطلق عليها أيضا اسم البحرين ، أما اليوم فهى منطقة تقع جنوبى الكويت ممتدة إلى حدود قطر ، وكانت تعرف قديما باسم هجر .

والقسم الأكبر من الأحساء سهل صحراوى يرتفع فى الجهة الغربية أيضا عن ساحل البحر ويتخلله كثير من التلال الممتدة فى إنجاه وادى المياه وجبل الطف .وأهم أودية الأحساء وادى فروق فى الجنوب الغربى ؛ وهو قسم من وادى المياه ، والقسم الساحلى من الأحساء أرض سبخة على وجه العموم بها عدد كبير من الآبار القريبة المياه من سطح البحر ، والمراعى بها وافرة ، وأغنى بقاع الأحساء هما واحتا الأحساء والقطيف حيث تكثر المياه من آبار وأنهار صغيرة تشبه البحيرات . وعلى العموم فمنطقة الأحساء مشهورة بمياهها الكثيرة وأشجارها الخضرة فى كل مكان ، وتساعد كثرة المياه على زراعة الأرز ولكن المحصول الرئيسي هو التمر الكثير الأنواع ، وأفضله النوع المعروف بالخلاص .

وكان يسكن هذه المنطقة قبل الاسلام خلق كثير من بني عبد القيس تميم وبكر بن وائل ، وكانت حينذاك تحت حكم الفرس،ووجه إليها الرسول . صلى الله عليه وسلم ــ العلاء بن عبد الله الحضرمى فأسلم أهلها من العرب وبعض المحبوس وصالحه الباقون على الجزية ، والأحساء اليوم جزء من المملكة السعودية.

#### البحرين :

قلنا إن البحرين كانت تطلق قديما على المنطقة الممتدة من البصرة إلى عمان يما فى ذلك الكويت والأحساء والبحرين وقطر ، أما اليوم فهى اسم إمارة قائمة فى مجموعة من الحزر تقع فى وسط خليج العرب منفصلة عن ساحل قطر والأحساء ، وكانت هذه الحزر تسمى قديما تيلوس Tulos – وهى عبارة عن جزيرة البحرين وجزيرة المحرق وأم نعسان وستره وعدد آخر من الحزر الصغيرة القليلة الأهمية .

#### قطر:

وهى شبه جزيرة تمتد من الأحساء شمالا إلى حدود عمان جنوبا ، ومعظم أراضيها صحارى ، وبها واحات قليلة يزوعها السكان على مياه الآبار ، وكانت تعرف قديما بأنواع من الثياب والمنسوجات التى تصدر إلى الخارج ، كما عرفت بتصدير النجائب والنعام .

#### اليمامة :

والقسم الثانى من أقسام العروض هو البمامة ، وكانت تعرف قديما باسم الحو . ويعدها ياقوت من أرض نجد ، واشهرت فى الكتب العربية بأنها موطن طسم وجديس وكانت عامرة ذات قرى ومدن عندظهور الأسلام. ومن قراها منفوحة ، وبها قبر كان ينسب للأعشى الشاعر ، وقرية سدوس وكانت من المدن القديمة ، وبها الآن آثار كثيرة ، وعثر على تمثال كبر يبلغ قطره ثلاثة أقسام فى أرتفاع ٢٢ قدما . ومن قراها أيضا القرية ، ويبدو أنها كانت مدينة كبيرة رأى الهمدانى بجوارها آبارا وكنيسة منحوتة فى الصخر.

ا وذكر ياقوت أن أرض البمامة كلها كانت تسمى باسم هذه القرية أى (القرية ) الكما كانت تسمى الحو ، وعثر فى القرية على آثار ذات أهمية كبيرة لأنها أول. نقوش بالعربية الحنوبية توجد فى هذا الموضع وتعود إلى ما قبل الميلاد ، ويبدو أنها من آثار السبئيين ، كما يظهر أيضا أن هذه المدينة القديمة كانت تتحكم فى الطريق التجارى من اليمن إلى العراق وأرض فارس عن طريق. نجران .

وعلى مقربة من القرية آبار تسمى العويفرة . ويرى بتراندتوماس : أن هذه المنطقة هى موضع مدينة أو فير التمديمة التى اشتهرت بالذهب وورد ذكرها بالتوراة كما اشتهرت أيضا بالطواويس . وبتراندتوماس يرى أن أن اسمها العربى القديم عفر فحرف فى العبرية أو اليونانية إلى Ofar أو Ophir

والظاهر أن عامل الجفاف أثر كثيراً فى البمامة وفى أواسط شبه الجزيرة ، عامة فحول أكثر أراضها إلى صحارى بعد أن كانت غزيرة المياه تزدهر فيها الزروع والثمار .

وجدير بالذكر أن مدينة الرياض عاصمة المملكة السعودية تقع في البمامة :

#### اليمن :

و القسم الحامس من الجزيرة عند جغرافى العرب هو القسم الجنوبى منها – أى بلاد اليمن ، وكانت اليمن تطلق فى النصوص العربية الجنوبية على منطقة صغيرة بالقياس إلى التقسيم العربى المتأخر إذ كانت تذكر إلى جانب مناطق سبأ وذى ريدان وحضر موت وغيرها .

أما الحغرافيون العرب المتأخرون فيطلقون البمن على منطقة كبيرة تمتد حدودها من تهامة إلى العروض ، وهي تشمل أقساما مختلفة من النجود والتهائم مثل تهامة عسير في القسم الشمالى الغربي وهي تابعة اليوم للسعودية ،

ومثل تهامة اليمن : وهي سهل خصيب تنحدر إليه أو دية من الحبال المحاذية للساحل ، وهذه الحبال هي إمتداد لحبل السراة الضارب في الحزيرة العربية من شمالي الحجاز إلى شمالي عدن ، وتمتد وراء تلك الحبال نحو الشرق هضاب فسيحة تتدرج في الهبوط حتى تنتهي إلى فلاة بعيدة الأرجاء تمتد إلى صحراء اللهمناء كما تتصل أيضا بصحراء (صيهد) المعروفة اليوم باسم (الربع الحالي) وفى الجنوب الشرقى من تهامة اليمن تقع منطقة عدن وتسيطر عليها عدة هضاب يخترقها عدد من الأودية التي تبدو أنها بقايا أنهار جافة . ويلي منطقة عدن نحو الشرق منطقة حضر موت الممتدة على ساحل بحر العرب أو بحر البين من شرقى بلاد الىمن أو منطقة عدن إلى منطقة سيحوت الواقعة عند مصب وادى حضرموت غربا ، وتنتهي في الشمال إلى منطقة الربع الحالي ، ومن شرقي سيحوت تبدأ سواحل مهرة التي تعرف عند الحغرافيين العرب باسم الشحر، ولكن اسم الشحر يطلق اليوم على الميناء الغربي لبلاد مهرة فقط ، ويعرف اليوم الإقليم الممتد من سيحوت إلى حدو د عمان باسم ظفار ، و هذه غير ظفار القديمة الواقعة في منطقة تهامة اليمن عند جبل ريدان والتي قيل فيها : « من دخل ظفار حمر » ؛ أي كان عليه أن يتعلم الحميرية أو ينكلم بها . وترتفع منطقة ظفار الشرقية إلى ٣٠٠٠ قدم فوق سطح البحر ، وتنمو على جبالها أشجار الكندر التي اشهر بها جنوبي الحزيرة قبل الاسلام .

ثم تلى منطقة ظفار هذه منطقة عمان : وهى أرض جبلية ذات هضاب متموجة وسهول ساحلية ، وفى بعض أنحائها عيون ومجارى مياه معدنية شديدة الحرارة فى أكثر الأحيان ، وأعلى قمة بها هى قمة الحبل الأخضر التى يبلغ أرتفاعها إلى ٩٠٠٠ قدم ، وتحيط بهذا الحبل أراض خصبة .

وفى عمان مدن قديمة منها صحار ودبا وكانت قديما من المدن الهامة ، كما كانت سوقا من أسواق الحاهلية ، وسكانها من الأزد ونزوة .

والعمانيون من الشعوب البحرية ، ولهم صلات منذ القدم بسواحل أفريقيا والهند.

تقسيمات أخرى للجزيرة العربية :

وهناك تقاسيم أخرى لشبه الحزيرة العربية بنيت على وجهات مختلفة من النظر و نكتنى هنا بذكر اثنن منها .

فجغرافيو اليمن : بوجه خاص يقسمون شبه الجزيرة العربية إلى قسمين إثنين كما ذكر ذلك أبو محمد الهمدانى فى كتاب «صفة جزيرة العرب »(١) قال : « هى عند أهل اليمن (أى الجزيرة العربية ) يمن وشام ، فجنوبها اليمن وشالها الشام و نجد و تهامة » .

وفى هذا التقسيم تلخل العروض فى اليمن لا متداد حكم اليمنيين إليها فى حقب كثيرة من التاريخ القديم ، كما تدخل الحجاز ونجد فى قسم الشام.

والظاهر أن لهذه التسمية أصلا في الجاهلية ، فقد كان العرب يسمون ما كان عن يمين الكعبة للمتجة شرقا باسم اليمن ، وما كان عن شمالها باسم الشام . و في لفظ اليمن معنى اليمين ، كما في لفظ الشام معنى الشمال ، ومن ذلك قوله تعالى : « فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة »(٢) .

ويبدو أن كلمة الشام ترجع فى أصل وضعها إلى كلمة (شمَّال) التى ورد ذكرها فى عدة كتابات مسهارية فى عهد الملك شلمنصر ((٨٦٠– ٨٦٥ق.م) وتجلتبليزر ( ٧٣٨ – ٧٣٨ق.م) وأسرحدون ( ١٨١ – ٦٦٨ق.م) واشوربانيبال ( ٦٦٨ – ٦٢٦ق.م) .

ولكن معناها فى هذه النقوش هو المنطقة الآرامية التى ازدهرت تحت حكم الآراميين فى شمالى سورية حوالى سنة ١٠٠٠ق. م وما بعد ذلك. وفى معناها الأصلى معنى الشمال والشَّمال.

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب « صفة جزيرة العرب » لأبى محمد الهمدانى \_ ( طبع مصر ) » ( طبع اليدن سنة ١٨٨٤ م ) •

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٨ ، ٩ من سورة الواقعة .

أما جغر افيو اليونان والرومان(١):

فهم يقسمون بلاد العرب إلى ثلاثة أقسام طبقا للحالة السياسية التي كانت عليها هذه البلاد في القرن الأول للميلاد ــ وهذه الأقسام هي :

(١) العربية السعيدة: Arabia Felex

(ب) العربية الصخرية أو الحجرية : Aral ia Petreae

(ج) العربية الصحراوية: Arabia Deserta

ولم يظهر هذا التقسيم إلا عند هيرو دوت ، وعرفه ستر ابون Strahon ولم يأخذ به العرب مع أنهم عرفو ا جغر افية بطليموس .

- (١) فالقسم الأول هو القسم المستقل ، وهو أكبر الأقسام الثلاثة رقعة ، ويسمى فى اليونانية أبضا أربيابياتا Arabia Pontal ويشمل كل المناطق التى يقال لهاشبه جزيرة العرب فى الكتب العربية ، وحدو ده الشمالية غير ثابتة لأنها كانت تتغير وتتبدل حسب الأوضاع السياسية . ويمكن القول إنه كان يبدأ عند محاذاة مدينة السويس حاليا ممتدا إلى الشرق و الحنوب فيشمل و سط الحزيرة و جنوبها .
- (ب) والقسم الثانى ؛ وهو العربية الحجرية كان يطلق على بلاد النبط ، أى الأراضى الجبلية والمرتفعات المتصلة بها فى شرقى البحر الميت وشرقى وادى عربة ممتدا إلى الحليج العربى المعروف باسم خليج العقبة ، كما كان يشمل أيضا شبه جزيرة سيناء . وقد ضم الرومان بلاد النبط بعد سقوط دولهم سنة ١٠٦٩م إلى المقاطعة العربية الرومانية التي كانت تعرف باسم أربيابرو فنسيا ؛ أى المقاطعة العربية المعربية المعربية محتوات العربية العربية

والظاهر من كلام تيودوروس الصقلى أن هذه المقاطعة كانت فى شرقى أرض مصر وجنوبى البحر الميت (فى جنوبه الغربي)، كما كانت فى شمال العربية السعيدة وغربها .

<sup>(</sup>۱) راجع « تاریخ هیرودتس » ( ۸۰٪ ــ ۲۵٪ ق. م ) .

(ج) والقسم الثالث؛ هو العربية الصحراوية، ولم يعين الكتاب اليونان والرومان حدودها تعيينا دقيقا ، ولكن المفهوم من كلامهم أنهم كانوا يقصدون بها بادية الشام الفاصلة بين الشام والعراق، ويكون نهر الفرات حدها الشرقي وكانت حدودها الشمالية وحدودها الغربية ، كانت تتبدل وتتغير حسب الأوضاع السياسية، ويمكن أن يقال إن حدودها هي المناطق الصحراوية المجاورة الدان الزراعية في الشام.

وفى شمالى هذه المنطقة وشالها الشرقى كانت تقع مملكة تدمر التي كانت زينب أو الذباء من ملوكها .

### الفصِّلانَّافِيَّا

24 (20)

#### المهم العرب(١):

يرى بعض المستشرقين مثل موللر (D. H. Müller) أنه لا يمكن الحزم بتعيين الوقت الذي استعمل فيه لفظ العرب اسما لهذه الأمة التي يميزها عن غيرها من الأمم لعدم وجود نصوص مدونة تبين بجلاء أن العرب حضرهم وبدوهم كانوا يسمون أنفسهم عربا.

والنص الوحيد الذي لا يمكن الشك في صحته هو القرآن الكريم ، فهو في نظر هؤلاء المستشرقين أول نص عربي لا ترقى إليه الشكوك ولا تتعلق به الظنون ؛ فالقرآن الكريم يستعمل كلمة (العرب )على هذا الحنس من الناس، ويرون من أجل ذلك أن الرسول — صلى الله عليه وسلم — هو أول من خصص هذه الكلمة بعد عمومها لأنها كانت في نظرهم تطلق على كل من سكن البادية، فجعلت علماً لقومية سكان شبه الحزيرة ، وهم يشكون في صحة ما ورد فيه المخط العرب علما على هذه القومية — في الشعر الحاهلي وفي الأخبار المروية.

واكن هذا الرأى ضعيف يبدو عليه طابع سوء الاستدلال وفساد المنطق ؛ إذ كيف تعقل مخاطبة القرآن الكريم قوما باسم يطلقه عليهم وهم لا يعرفون هذا الاسم علماً لهم ولم يكن لهم به سابق علم ؟ وما الداعى إلى إطلاق التشكك في كل ما روى عن الحاهلية محجة أن شيئا من ذلك لم بصل إليناعن طريق التسجيل والتدوين ؟، وليس عدم التدوين مقتضيا لعدم ما يمكن تدوينه وكيف ينتظر مهم تدوين ولم يكن عندهم شيء من أدوات التسجيل والتدوين إلا في عهو د سحيقة القدم ؟ وإنما كان الوصف الغالب عليهم والتدوين إلا في عهو د الاسلام هو الأمية .

و مخاطبة القرآن لهم بهذا الاسم من أرجح الشواهد على أنه كان معروفا لهم ومقررا عندهم .

<sup>(</sup>۱) عن العرب وأصل تسميتهم ، أنظر جواد على ؛ « تاريخ العرب قبل الاسلام » ، ج ۱ ص ۱٦٩ وما يليها .

بِي أَن ننظر هل هناك أدلة أخرى تؤيد ذلك وتعضده :

1 – فأقرب النصوص المدونة عهدا بالجاهلية مما ورد فيه هذا الاسم هو نقش النمارة الذي كشف في مدفن إمرئ القيس بن عمرو ، وقد كتب شاهدا لقبر هذا الملك ؛ وهو أحد ملوك اللخميين ، وتاريخ تدوينه شهر كسلول من سنة ٢٢٣ بتقويم بصرى وهو يوافق شهر كانون الأول ( ديسمبر ) من سنة ٣٢٨ م. والنمارة كانت قطرا صغيرا للروم في الحرة (١) الشرقية من جبل الدروز .

وكان امرؤ القيس هذا من ملوك الحيرة وانتشر نفوذه فى بادية الشام.

وجاء في هذا النقش ما نصه (٢) :

1 ــ « تى نفس مر القيس برعمرو ملك العرب كله ذو أسرالتج .

۲ ــ وملك الأسدين ونزرو وملوكهم وهرب مذحجو عكدى وجا

٣ ــ بزجى في حبج نجران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه

\$ ــ الشعوب ووكلهن فرسولروم فلم يبلغ ملك مبلغه .

o \_ عكدى . هلك سنة ٢٢٣ يو م ٧ بكسلول بلسعد ذو ولده » .

ويلاحظ أن الكاتب بد أه فى السطر الأول بكلمة تى الإشارية الى للمؤنث لأنها داخلة على نفس ولعلها هنا بمعنى جسد ، وقد استخدم ذو بمعنى اللذى ، وهى لغة طبيء ، كما استخدم كلمة أسر بمعنى عصب وعقد ، وهو من معانيها فى المعاجم العربية ، وقد حذف الألف من كلمة « التاج » ، ولم يكونوا يثبتونها حينئذ . وليس فى هذا السطر كلمة غريبة سوى بر التى استخدمها الكاتب بمعنى ابن وهى آرامية . ونراه فى السطر الثانى بضيف واوا

<sup>(1)</sup> الحرة: هي الأرض السوداء .

<sup>(</sup>۲) انظر « العصر الجاهلي » د. شوقي ضيف ( الطبعة الثانية ـ دار المعارف) ص / ۳۲، ۳۵ .

إلى نزرو ومذحجو وفقا لكتابة النبط التى تضيف إلىالاعلام الواو. أماعكدى فلعلها عكديا ، حذفت منها الألف ، وفي المعاجم العكد : القوة . ويريد بالأسدين قبيلتي أسد .

ونراه فى السطر الثالث يستخدم كلمة يزجى من فعل زجا بمعنى دفع أى باندفاع ، ومعنى حبج فى المعاجم أشرف وكأنها استعملت فى النص مصدرا بمعنى مشارف أو حدود ، وشمر من الملوك الحميريين . واستخدم كلمة نزل بنيه الشعوب بمعنى جعلهم على الشعوب .

وفى السطر الرابع ووكلهن باضافة نون التوكيد إلى الفعل بعد الضمير ومعنى العبارة ووكله الفرس والروم .

وفي السطر الخامس بلسعد ذو ولده أي ليسعد الذي ولده ي

وواضح أن النص يمثل طورا من أطوار اللغة العربية التى نزل بها القرآن الكريم ، فكلماته جميعا عربية ما عدا كلمة بر الآرامية ، وقد استخدمت فيه أل أداة للتعريف . وإذا أردنا أن نكتبه ونقربه إلى لغتنا اليوم كتبناه على هذا النحو :

۱ سهذه نفس ( قبر ) امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلها الذى عقد التاج .

. ٢ ــ وملك قبيلتي أسد ونزار وملوكهم ، وشتت مذحجا بالقوة وجاء

۳ ــ باندفاع ( بانتصار ) فی مشارف نجران مدینة شمر . وملک معدا وولی بنیه .

٤ ـــ الشعوب ، ووكله الفرس والروم ، فلم يبلغ ملك مبلغه .

ه ــ في القوة . هلك سنة ٢٢٣ يوم ٦كسلول ، ليسعد الذي ولده .

فهذا النص مسجل قبل الاسلام بنحو ثلاثة قرون ، ويظهر منه إطلاق لفظ العرب على هذا الجنس من سكان الجزيرة جميعاً ، بمعنى أن امرأ القيس كان أعظم ملك عربى خضعت له جميع ملوك العرب الذين كانت لهم ممالك قريبة منه فى شمال الجزيرة ، وإن لم يلزم من ذلك أنه بسط نفوذه على جميع بقاع الجزيرة وسكانها ، ولكن بعض المستشرقين ومن جاراهم تقيد بالواقع التاريخي فحدد لفظ العرب فى هذا النص بسكان المناطق التى حكمها امرؤ القيس المذكور وأخرج بقية سكان الجزيرة من هذه التسمية ، و بناء علىذلك فسر لفظ العرب بالاعراب الرحل أى البدو ، ولكن هذا الاستنتاج ضعيف فى مقام يفخر فيه الملك أو من خلد ذكره بسعة الملك وامتداد السلطان . وعلى ذلك فهذا النقش ينظر إلى العرب على أنهم أمة واحدة وجنس معين .

٢ — وهناك كتابات عربية جنوبية أقدم من هذا النص تؤيد ما ذكرناه و تطاق لفظ العرب على تلك القوهية الحاصة التى تسمل أهل الوبر (أى البدو) و المدر (أى المدن أو الحضر) و جميع سكان شبه الحزيرة . وإن كان اللفظ الوارد فى تلك النصوص هو لفظ أعرب ، والظاهر أن أصله أعراب جمع عرب ، إلا أن الكتابة اليمنية لم تكتب الألف لأنها كانت تسقطها كثيرا . ومن مثل هذه النصوص ما ورد فى :

« نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب » بقلم الدكتور خليل نامى من رقم ٧١ إلى رقم ٧٣ . وأعرب ملك حضرموت ، وأعرب ملك سبأ . كما ورد مثل ذلك فى نص إبرهة نائب ملك الحبشة على البمن (١١) .

٣ ــ وجاء ذكر العرب في آداب اليونان القدماء ، وأول من ذكرهم بهذا الاسم مهم هو Acshylus إيشيلوس ( ٥٢٥ ــ ٤٥٦.م ) عند الإشارة إلى ضابط عربي أشتهر في جيش أحشويرش Xérxes . ولكن هذا الكاتب لم يكن يعرف شيئا عن بلاد العرب فتصور أن العربية قريبة من القفقاز ( أي القوقاز ) .

<sup>(</sup>١) انظر دائرة معارف الكتاب المقدس ص ٢٧٥٠

ثم تلاه هيرو دوت (نحو سنة ٤٨٤ -- ٤٧٥ق.م)، وكان خيرا من سلفه في معرفة بلاد العرب، وهو يقصد من كلمة Arabia شبه جزيرة العرب كلما ، بل أدخل فيها أيضا جزءا من الأراضي المصرية التي تقع شرقي وادي المنيل (١).

ولكن Xenophon إكسينفون بعد ذلك بقليل ( ٤٣٠ – ٢٥٠ق.م) أطلق لفظ العرب باطلاق آخر ، فقصد من لفظ Arahaya عرباية منطقة تشمل حميع البادية الفاصلة بين العراق والشام مضافا إليها شبه جزيرة سيناء، أى كل المنطقة الواقعة شمالى شبه الجزيرة أو شمالى العربية السعيدة.

فقد ذكر سيليفون أن ملك الفرس داريوس كان قد عين حاكما على فينيقيا والعربية ، وهو يقصد بالعربية : جنوب سوريا ، أى فلطسين والصحراء المتاخمة لها وصراء بادية الشام .

عرب منذ القرن الثالث للمسيح . كما كانوا يطلقون على القسم الشرقى منها الذى كان خاضعا لنفوذ الفرس اسم بيث عربايا Beth Arabaya أو باعربايا ، أي أرض العرب .

وربما كان أقدم نص ورد فيه اسم العرب هو نص آشورى يعود إلى شلمنصر آشور ، الذى ذكر في حديثه عن معركة فرفر (١٥٥ق.م) اسما لشيخ عربى يدعى جندب ، وهذا الاسم معروف فى العربية . ولكن كلمة عرب لم تكن تعنى عند الآشوريين فى ذلك العصر ما نفهمه نحن منها ، بل كانوا يطلقونها على مشيخة كانت تحكم فى البادية المتاخمة لحدود آشور حكما يتسع ويتقلص بتغير الظروف السياسية ، وبحسب قوة الشيخ الحاكم أو ضعفه . على أن ذلك لا يمنع من أن هذا الاسم كان يطلق على الشيخ الحاكم أو ضعفه . على أن ذلك لا يمنع من أن هذا الاسم كان يطلق على الشيخ الحاكم أو ضعفه . على أن ذلك لا يمنع من أن هذا الاسم كان يطلق على الشيخ الحاكم أو ضعفه . على أن ذلك لا يمنع من أن هذا الاسم كان يطلق على المشيخ الحاكم أو ضعفه . على أن ذلك لا يمنع من أن هذا الاسم كان يطلق على المشيخ الحاكم أو ضعفه . على أن ذلك لا يمنع من أن هذا الاسم كان يطلق على المشيخ الحاكم أو ضعفه . على أن ذلك لا يمنع من أن هذا الاسم كان يطلق على المشيخ الحاكم أو ضعفه . على أن ذلك لا يمنع من أن هذا الاسم كان يطلق على المشيخ الحاكم أو ضعفه . على أن ذلك لا يمنع من أن هذا الاسم كان يطلق على المشيخ الحاكم أو ضعفه . على أن ذلك لا يمنع من أن هذا الاسم كان يطلق على المشيخة كان يقل المؤلم كان يطلق على المؤلم المؤ

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق •

سكان الحزيرة كلهم ، وشعور جميع أهل الحزيرة بأنهم من هذا الحنس العربي . وإنما كان ملوك آشور يتحدثون عمن جاورهم من العرب .

وقد كثر بعد ذلك ورود كلمة العرب فى النصوص الآشورية وكثر Matu. Ur-bi — فيها الحديث عن ماتوآرابي Matu. Ur-bi أو ماتوأربي وهذا الإصطلاح ورد كثيرا فى النقوش الآشورية .

وانتقلت هذه الصيغة إلى النصوص الفارسية القديمة وإلى اللغة الأخمينية ولغة أهل السوس فى الفرس القديمة ؛ أى فى فوفزتان (مكان العراق الآن). ٢ — كذلك نجد لفظ عرب فى نصوص المهد القديم كما ورد فى الفصلة ٢ من الإصحاح الثالث من سفر ارميا : « فى الطرقات جلست لهم كعربى فى البرية » وكم فى الفصلة ٢ من الإصحاح التاسع عشر من سفم إمشعيا : « ولا يخيم فى البرية » وكم فى البدوى .

وورد في الفصلة ١٥ من الإصحاح العاشر من سفر الماوك الأول :

« وكل ماوك ممعني سكان السهول في شمالي الحزيرة » .

كما ورد مثل ذلك فى الفصلة ٢٤ من الإصحاح ٢٥ من سفر إرميا أيضا :

« وكل ملوك العرب قسمان : حضريون و بدويون » .

كما جاء ما يشبه ذلك فى الفصلة ٢١ من الاصحاح ٢٧ من سفر حز قيال: « العرب وكل رؤساء قيدار هم تجار يديك و الخطاب لمدينة صور » و يلاحظ هنا ذكر اسم قيداروهو من آباء عدنان فى أنساب العرب .

وبعد ننى بنى إسرائيل ورد لفظ العرب فى النصوص العبرية بمعنى القبائل التي هاجرت إلى شرقى منخفض العربة والأردن . ومن هؤلاء النبط

كما جاء فى الفصلة ١٩ من الإصحاح الثانى من سفر نحميا : «ولما سمع سن بلط ( اله القمر ) .. « يحنى الحورونى وطوبيا العبد وجشم العرب هزووا بنا واحتقرونا » . ومثل ذلك كثير .

فهذه نصوص قديمة يكثر مثلها وتدل كلها عن أن اسم العرب قديم في الجزيرة وأطرافها وأن سكانها كانوا يحسون جميعا بانتائهم إلى هذا الجنس وتميزهم بهذا الاسم ، بيد أن كثيرا من المستشرقين يفسرون هذا الافظ بمعنى البداوة ويرونأن كلامن لفظ عربي وأعرابي معناه البدوى. ويقرنونها بالكلمة العربية « العرابة » بمعنى الصحراء ، وهي تقابل كلمة الات في اللغة العبرانية « البادية » (۱) ويقولون إن أهل البادية في الجزيرة كان يطلق عليهم عرب وأعراب بمعنى سكان الصحراء . وكانوا يتميزون بعضهم عن بعض بأساء وأعراب بمعنى سكان الصحراء . وكانوا يتميزون بعضهم عن بعض بأساء القبائل مثل مزجح وكندة وقيس وتميم وعبس وذبيان . وبأساء المناطق مثل أهل نجد والحجاز واليمن . . وغير ذلك .

ولكن قبيل الاسلام فرق أهالى الجزيرة بين كلمتى عربى وأعرابى، فأرادوا من الثانية المعنى فأرادوا من الثانية المعنى الأصلى وهو البدوى الذى يخيم فى الصحراء. وعلى هذه التفرقة وردت الكلمات فى القرآن الكريم. وكان العبر انيون يسمون العرب « أهل المشرق » قلات مقامهم فى تلك البادية يقع شرقى فلسطين (٢).

#### تسميات أخرى لسكان الحزيرة:

۱ — وقد سمى أهل الجزيرة بأسهاء أخرى منذالقدم وإن بتى بعضها مستعملا إلى اليوم — من ذلك لفظ Saruenna أو Sarueni (سراكيني ) في اليونانية واللاتينية . وكان يطلق في البدء على القبائل العربية التي تقيم في بادية الشام و في شبه جزيرة سيناء ، ثم توسع في مدلوله بعد الميلاد

<sup>(</sup>۱) انظر « العرب قبل الاسلام » لجرجى زبدان (طبع دار الهلال ــ القاهرة ) ص ٣٩

<sup>(</sup>٢) راجع جرجي زيدان « العرب قبل الاسلام » ص ٤٤

وخصوصا فى القرن الرابع والخامس والسادس الميلادى فأطلق على العرب عامة وأقدم من ذكر هذه التسمية هو ديوسقوريدس اليونانى فى منتصف القرن الأول للميلاد . وكثر استعالها فى القرون الوسطى حيث أطلقه المسيحيون على جميع العرب وأحيانا على جميع المسلمين عربا كانوا أم غير عرب . واختلف فى تفسير هذا الاحم فمنهم من قال إنه مركب من كلمتين هما: سارى +قين ، ومعناه القينة سارة (أى العبدة سارة) إشارة إلى أن قسها كبيرا من العرب وهم الاسهاعيليون ينتمون إلى هاجر جارية إبراهيم – عليه السلام – ولا سيا إذا كان بعض المؤرخين فى القرن الرابع الميلادى يطلقون هذا اللفظ على الإسهاعيليين فقط ، وهم سلالة إسها عيل بن إبراهيم .

٢ ــ ويرى آخرون أن الكلمة مشتقة من مادة سرق العربية وأن سراكيني في الأصل سراقين إشارة إلى أن العرب قوم غزاة يعتمدون على الغارات وما تجلبه من الغنائم في حياتهم . على أن الظاهر أن مثل هذه التفسيرات صادرة عن سوء القصد وحب التشنيع .

٣ ــ و هناك من يرى أن الكلمة من مادة ( شرق ) بناء على أن العرب كانوا يسكنون شرق أرض النبط أو شرقى مؤاب و عمون و فسطين و خصوصا عرب بادية الشام الذين كان يطاق عليهم فى التوراة Bene qadon . ( بنى قدم ) أى بنو المشرق .

٤ ــ ويفسر آخرون هذا اللفظ بأنه تحريف بالنسبة إلى سراة ، والمراد أهل جبل السراة أى جبل الحجاز الفاصل بين تهامة ونجد .

و هناك أيضا لفظ Scenite سكنيت ، ويرد هذا اللفظ كثيرا في الكتب الكلاسيكية ( يوناية – وثنية ) ، وأصل معناه سكان الحيام من الكلمة الإغريقية Scene سكانى ، أى خيمة . وكان يطلق هذا الاسم أيضا سكان بادية الشام وبد والعراف و سكان شمالى العربية السعيدة .

7 - وعرف العرب عند الإيرانيين منذ القدم باسم (طي) ، وظاهر أن هذا الاسم مأخوذ من كلمة طيء ؛ وهي القبيلة العربية المعروفة لأنها كانت تسكن قريبا من الايرانيين في العراق ، واحتكت بهم كثيرا . ويرجع أول ذكر لها إلى القرن الثالث قبل الميلاد . كذلك أطلق الآراميون العصور النصرانية على العرب اسم : طايوبي Tayopy وهو مشتق من كلمة (طي) .

ومن هذه الكلمة أيضا أخذ العبرانيون كلمة (طبعة) التي أطلقوها منذ عهد التلمود على العرب ، ثم اشتقت من هذه الكلمة ألفاظا كثيرة في لغات أسيوية مختلفة تطلق كلها بمعني العرب مثل Tazik ، Tazik عني لعات أسيوية مختلفة تطلق كلها بمعني العرب مثل Tazik ، وإن كان لفظ العرب في اللغات البهلوية والفارسية والأرمينية والصينية ، وإن كان لفظ العرب في اللغات البهلوية والفارسية على سكان آسيا الوسطى الذين دخلوا في الاسلام ، ثم أخذها الأتراك عنهم فأطلقوها على المسلمين في وسط آسيا ، ولما كان أكثر مسلمي آسيا الوسطى من الإيرانيين صارت كلمة Tadgik (تاجيك) ، واللغة التركية بمعنى الإيرانيين .

# الفصِّلالثَّالِثُ الْعَادِينَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَادِينَ الْعَلَى الْعَلِيلِينَ الْعَلَى الْعَلِيلِيِّ الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِيلِيْعِلِي الْعَلَى الْعَلِيْعِيْعِلِيِلِيْعِيلِلْعِلِي الْعَلِيْعِيْعِلِيلِيْعِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْعِلِي الْعَلَى ال

#### معنى لفظ الجاهلية وتحديد العصر الجاهلي(١):

اعتاد المؤرخون تسمية تاريخ العرب قبل الاسلام باسم التاريخ الجاهلي أو تاريخ الجاهلية ، وقد فهم جمهور من الناس ومنهم طائفة من المستشرقين أن الجاهلية من الجهل الذي هو ضد العلم أو من الجهل بالله سبحانه وتعالى ورسوله وشرائع الدين ، ولذلك قالوا في الانجليزية The time of Ignorance ولهذا السبب أطلق المسيحيون على العصور التي سبقت المسيح والمسيحية اسم « أيام الجاهلية » أو « زمان الجاهلية » . غير أن هذا المعنى لم يكن المقصود من هذه الكلمة وإنما المقصود هو « السفة » (٢) والطيش والحمق والعضب ، وهي أمور كانت جد واضحة في حياة العرب قبل الاسلام أو بعبارة أدق في العصر السابق له مباشرة و كل ماكان فيه من وثنية وأخلاق قوامها الحمية والأخذ بالثار واقتراف ما حرمه الله ومانهي عنه الدين الحنيف . ويقابلها « الاسلام » وعماده الخضوع لله والانقياد له .

وقد وردت كلمة الحاهلية فى العرآن الكريم بهذا المعنى الأخير فى مواضع عديدة . فجاء فى سورة الفرقان : « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ، وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاما » .

وفى سورة البقرة : « قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الحاهلين » . وفى سورة الأعراف : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الحاهلين » .

<sup>(</sup>۱) راجع (العصر الجاهلي) للدكتور شوقي ضيف (ط ٢ ــ دار المعارف) ص ٣٨ ، ٣٩ ،

<sup>(</sup>٢) انظر مادة ( جاهلية ) في دائرة المعارف الاسلامية .

وفى الحديث الشريف أن الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال لأبى ذر وقد عير رجلا بأمه : « إنك امرؤفيك جاهلية » . وجاء أيضا فى الحديث الشريف : « إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولايجهل » .

> وبهذا المعنى تقريبا جاء فى معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي : ألا لايجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الحاهلينا

وقد اختلف المفسرون فى المراد من الجاهلية الأولى فى قوله تعالى : «وقرن فى بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى » فقيل . الجاهلية الأولى هى التي ولد فيها إبراهيم الحليل – عليه السلام – والجاهلية الأخرى هى التولد فيها محمد – عليه السلام – . وقيل الجاهلية الأولى هى الفترة الواقعة بين عيسى ومحمد – عليهما السلام .

ومن هنا ظهرت النظرية التي تقول بوجود جاهليتين : جاهلية أولى وجاهلية ثانية . ثم اختلف بعد ذلك في تحديد زمن كل من الحاهليتين غير أن الذي يفهم من كتب الحديث أن أصحاب رسول الله حصلي الله عليه وسلم — كانوا يفهمون من « الحاهلية » الزمن الذي عاشوا فيه قبل الاسلام وقبل نزول الوحى فكانوا يسألون الرسول عن أحكامها وعن موقفهم منها بعد اسلامهم ، وعن العهود التي قطعوها على أننسهم في ذلك الوقت .

وقد أقر الرسول بعضها ونهى عن بعصها الآخر . وهذا يدل على أن هذا المعنى كان قد تخصص منذ ذلك الحين وأصبح للفظة « الحاهلية » مدلول خاص فى عهد الرسول .

وأعنفد أن عاملا لغويا كان له نأنيره في هذا التقسيم ، فالباحثون في الأدب الحاهلي لايتسعون في الزمن هذا الاتساع ، إذ لا يتغلغلون به إلى ماوراء فرن ونصف من البعثة النبوية ، بل يكتفون بهذه الحقبة الرمنية وهي الحقبة التي تكاملت للغة العربية منذ أو ائلها خصائصها ، والتي جاء نا عنها

الشعر الجاهلي. ولا حظ ذلك الجاحظ بوضوع إذ قال: «أما الشعر (العربي) فحديث الميلاد صغير السن ، أول من تهج سبيله وسهل الطريق إليه امرؤ القيس بن حجر ومهلهل بن ربيعه . . فاذا استظهرنا الشعر وجدنا له \_ إلى أن جاء الله بالاسلام \_ خمسين ومائه عام ، وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام » (١) وهي ملاحظة دقيقة ، لأن ماقبل هذا التاريخ في الشعر العر مجهول . وهذا ماذهب إليه ابن خالويه أيضا في أن هذه اللفظة أطلقت في الاسلام على الزمن الذي كان قبل البعثة النبوية .

#### مصادر العصر الجاهلي التاريخية

تاريخ العرب في مراجعنا الاسلامية هو أضعف قسم كتبه المؤرخون العرب إذ يعوزه التحقيق والتدقيق والغربلة ، وأكثر ماذكروه على أنه تاريخ هذه الحقبة هو أساطير وقصص شعبي وأخبار وردت عن أهل الكتاب ، ولاسيا اليهود، وأشياء وضعت في الاسلام لمارب اقتصها العواطف والمؤثرات الحاصة .

وقد تداول العلماء هذه الأخبار على أنها تاريح للجاهلية حتى القرن التاسع عشر ، ثم بدأت تخضع هذه المادة التاريخية لطرق البحث الحديثة ، فيشك العلماء فى أكثرها ، وبدأوا يسلكون بمناهجهم طريقا آخر .

وكان أهم عمل قام به المستشرقون هو البحث عن الكنابات العربية التى دو نها العرب قبل الاسلام ، وقد بذلوا فى سبيل ذلك المال والوقت والنفس ، إذ لم يكن من السهل للأوربيين التجول فى أنحاء الحريرة العربية بأزياء مختلفة للحصول على معلومات عن الحرائب والعاديات .

ولم يكتف العلماء ، بل لم يطمئنوا إلى هذا المروى فى الكتب العربية ، بل رجعوا إلى مصادر التاريخ الحاهلي فيما يأتى :

- ١ المصادر العربية الإسلامية .
  - ٢ ــ المصاد غير العربية .
- ٣ ــ النقوش والكتابات الأثرية .

#### أولا - المصادر العربية الإسلامية

يمكن تقسيم الأخبار التي جاءت في الكتب الاسلامية إلى قسمين :

قسم يتناول الأخبار التي وردت عن الحاهلية الأولى ، والقسم الثانى، يتناول الأخبار التي وردت عن الحاهلية الثانية . والقسم الأول مجموعة من الأساطير والقصص أخذت من منابع مختلفة لاتصلح أن تكون مادة تاريخية ، ولتدوين هذا القسم لابد من الرجوع إلى المصادر الأخرى وخاصة النقوش .

أما القسم الثانى : وهو الأخبار القريبة من الإسلام فيمكن أخذها من المصادر الإسلامية ، لأن الذاكرة العربية قدوعت هذه الأخبار لقرب عهدها وحافظت على صورتها الأصلية تقريبا حتى تناولتها أقلام المؤلفين فى العصر الأموى والعباسى الأول فدونوها فى الكتب .

#### ١ - القرآن الكريم:

هو أول نص عربى إسلامى مدون يمكن أن نتصور منه حالة الجاهلية الثانية . ومعروف أن القرآن دون فى عصر الرسول ، وتم التدوين فى عصر الخليفة الثالث عثان بن عفان . وأهمية القرآن تكمن فى أنه مصدر معاصر لاتشوبه شائبة ولايرقى إلى صحة نصه أى شك . فهو انعكاس للبيئة التى نشأ فيها الاسلام : سياسية واقتصادية واجتماعية ، ونجد القرآن يكشف عن علاقات

العرب بالأحباش والفرس والروم . والقصص فى القرآن تشير إلى شعوب قديمة مثل عاد و ثمود ، أثبت الكشف الحديث أنها صحيحة ومضبوطة إلى حد كبير . ومن ثم فالقرآن مرآة صافية للعصر الحاهلي ، وهو كتاب صدق لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ولقد قال فيه على بن أبى طالب : « فيه خبر ماقباكم ، ونبأ مابعد كم ، وحكم مابينكم » .

وقال تعالى « لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد »(١) .

#### ٧ - الحديث الشريف:

وأهمية هذا المصدر ترجع إلى تدوين الروايات الشفوية فى الاسلام ، وإلى أن المسلمين الخدوا عدة مصطلحات منها خاصة فى ضبط الحديث ، وفى روايته ، حتى يكون لهذا الحديث المنسوب إلى الرسول سمة الصدق .

وكتب الحديث وشروحها مورد غنى من الموارد التى لابد منها لتدوين أخبار الحاهلية القريبة من الاسلام .

والصورة التي رسمتها كتب الحديث للجاهلية تبين أن شبه جزيرة العرب كان لها اتصال بالعالم الحارجي قبل الاسلام ، وعلى علم بما كان يجرى في السياسة العالمية ، وكان فيها أحزاب وشيع تتحزب للفرس والروم ، وكانت تعرف الأسواق العالمية وتسير قوافلها وتجارتها إليها ، وفيها أن الرسول كتب إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى رسالة الاسلام ، وأنه أمر المؤمنين بالهجرة إلى الحبشة ، وأنه جادل اليهود والنصاري والوثنيين جدالا دل على علم هؤلاء بالديانات وعلى أن لهم منطقا وفهما .

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ــ الآية (١) .

## ٣ ـ كتب تفسير القرآن:

وتفسير القرآن الكريم مصدر من المصادر المساعدة لمعرفة تاريخ العرب قبل الاسلام ، فإنها تحكى عما سمعه العرب عن القبائل البائدة . والمفسرون وهم يشرحون ماأجمله القرآن الكريم يضطرون إلى الاطلاع على الأدب النصراني والساساني في مصادر هما القديمة ، وكان ذلك نقطة البدء التي تسربت عن طريقها هذه المعرفة القديمة إلى أدبنا العربي وثقافتنا الاسلامية .

## ع ــ الشعر القديم:

والشعر القديم ، وهو ديوان العرب ، كما يقول الجاحظ ، يعرض لأيام العرب وحروبهم وأنسابهم وقبائلهم وعقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم، ولذلك فهو يعتبر مصدرا حيا وهاما .

ولقد تباينت المذاهب نحو الشعر العربي القديم مابين منكر وشاك .

ولفد دفع هذا الحدل الدكتور . ناصر الدين الأسد (١) إلى أن يتخذ منهجا جديدا في در اسة الشعر الحاهلي ، فهو يرى أن الشعر العربي بشكله الموزون المتمى كان سببا في سهولة الرواية الشفوية ، وساعد إلى حد كبير على حفظه دون أن يداخله الزخرف والنزويق . والشعر العربي إلى جانب ذلك هو ديوان العرب، وسبل ناريخهم، وجامع شملهم، وهو المرجع الذي لاغني عنه لإعطاء صورة صادقة لمشاعرهم العربية وألوان حياتهم الاجتماعية وتجاوبهم مع البينة، وشعر المنهمة الأولى لأنه يعطينا صورة للانفعالات الحديدة التي وغيرهم يقف في الأهمية الأولى لأنه يعطينا صورة للانفعالات الحديدة التي ظهرت مع انبلاج نور الاسلام في هكة المكرمة مباءة الرسالة ومهبط الوحي والالحام .

<sup>(</sup>۱) راجع « مصادر السعر الجاهلي وقيمتها التاريخية » د. ناصرالدين الأسد ( ط / دار المعارف ) سنة ١٩٦٢ بالقاهرة .

### المؤرخون المسلمون :

لايتجاوز ماذكره المؤرخون والإخباريون ورجال الأدب عن العصر الحاهلي القرن الحامس الميلادي على أكثر تقدير ، وأما ماروي على أنه قبل ذلك ، فكله قصص شعبي أو قصص متأثر بالتوراة .

فهذا حديثهم عن العرب البائدة ، كله من نسج الحيال ، فا لإخباريون مثلا يتحدثون عن عاد وثمود وطسم وجديس ، والمبانى العادية ومن بناها من جن سليان . . إلى غير ذلك من الأخبار التي تعد أقرب إلى القصص منها إلى التاريخ ، أو أقرب إلى الأدب منها إلى التاريخ ، فهي تعنى بالشعر عنايتها بالنثر ، ولا تعنى بالحقيقة التاريخية بقدر ما تعنى بالتشويق والتهويل .

أما أخبار القبائل والإمارات العربية الشهالية مثل المناذرة والغساسنة وعرب تدمر فهو أقرب إلى التاريخ والواقع من أخبار عرب شبه الحزيرة وانين ، ومرجع ذلك إلى أنهم كانوا يدونون أخبارهم وإلى اهمام المؤرخين الأعاجم بهذه الأخبار مثل السريان واليونان والرومان والفرس ، ووقوف الرواة علمها ، ثم لقرب عهدهم من الاسلام .

وقد كان في طليعة من اشتغل برواية أخبار ماقبل الاسلام :

عبيد بن شرية ، ووهب بن منبه ، ومحمد بن السائب الكلبي ، وابنه أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، وأبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف الهمداني .

وعبيد بن شرية الحرهمي (١) : من أهل اليمن القدماء ، وعاش في عصر معاوية بن أبي سعيان . وعرف برواية القصص وكنابة أخبار الملوك وأخبار الماضيين وأشهر كتب عبيد كتاب « الأمثال » وكتاب « الملوك وأخبار الماضيين » وقد طبع في ذيل كتاب « التيجان في ملوك حمر » بعنوان : «أخبار عبد بن شرية الحرهمي في أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها » . وقد

<sup>(</sup>۱) راجع « اخبار عبيد بن شربة » ـ طبع الهند بمطعة مجلس دائرة المعارف العثمانية في الهند ببلدة حيدر اباد الدكن سنة ١٣٤٧ ٠

وضع الكتاب على الطريقة التي تروى بها أيام العرب ، وفيه أشعار كثيرة وضعت على اسان عاد ونمو د و لقان وطسم و جديس و التبابعة ، و فيه قصص اسرائيلي. وشعىي يمثل في جملته السذاجة وضعف ملكة النقد ومبلغ علم الناس في ذلك الوقت بأخبار الأوائل.

أما وهب بن منبه : فقد كان بمنيا ، واحتل مكانة عظيمة فى الثقافة اليهودية ، فقد كان يهوديا تم أسلم ، وعن طريقه دخل اليهود إلى أدبنا ــ الإسلامي ، وفوق هذا كان يعرف اللغة الإغريقية القدعة بدليل أن الحكومة الإغريقية استعانت به في تفسر نقش حصلت عليه مكتوبا بالإغريقية لم يستطع أى عالم سواه أن يفسره . وكان دائما يقرأ التوارة ، ويبدو أن ذلك الرجل استمد كثيرا من المعرفة النصرانية التي تجلت في روايته عن نصارى نجر ان . و يعد كتاب « التيجان» (١) من أهم الكتب التي ألفها و هب بن منبه .

ومن الكتب المنسوبة إلى وهب بن منبه كتاب « الملوك المتوجة من حمر و أخبار هم و قصصهم و قبور هم و أشعار هم » ، و هو خليط من القصص الشعبي اليمانى والإسرائيليات . ومن مؤرخى الأحبار الحاصة باليمن : أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف الهمداني:

وفد بذل هذا العالم مجهودا في تأليف كتبه ، فجاء بمعلومات ساعدت كثيرا في ضبط تاريخ البمن القديم .

وقد جاء في كتابه « الإكليل » <sup>(٢)</sup> مايدل على أنه كان على علم بالخط المسند ، وأنه كان يفرؤه ، وقد أفادت القصيدة الحميرية لصاحبها بشوان بن سعید الحمری ( المتوفی سنة ٧٧٥ هـ ) فائدة لابأس بها فی تدوین تاریخ اليمن القديم ، ولهذا المؤلف معجم سماه « شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم » ضمنه ألفاظا خاصة بعرب الحنوب .

<sup>(</sup>۱) راجع « التيجان » لوهب بن منبه \_ طبع الهند . (۲) راجع الجزء الأول من الاكليل . مصور بالزنكوغراف وطبع نسطر

<sup>-</sup> البُوزء الثاني من الاكلبل مصور بالزنكوغراف - الجزء الثامن من الاكليل \_ طبع الكرملي .

ــ الجزء العاسر من الاكليل . طبع المطبعة السلفية بالقاهرة سنة١٣٦٨

هشام بن محمد بن السائب الكلبى : وهذا الرجل يمثل لنا نهاية العهد القديم وبداية العهد الحديد فى التاريخ ويتجلى ذلك فى أنه استطاع أن يتخلص إلى حدما حمن الطابع القصصى والأسطورى ، فهو يميل فى سرده التاريخى إلى نوع من الحقيقة التاريخية الصادقة ، فمثلا نراه يقرأ آثار المناذرة القدماء ويطلع على كتب كانت موجودة فى الحقيقة مثل كتاب : عنوان النهضة التاريخية الاسلامية . وكتابه « الأصنام»أهم دراسة فى ديانة العرب قبل الاسلام، فقد عرض فيه للأصنام ومدلولها اللغوى . ومن هنا فالكلبى يمثل لنا حلاول مرة حرض فيه للأصنام ومدلولها اللغوى . ومن هنا فالكلبى يمثل لنا حلاول مرة حمد التاريخ الاسلامى من النزعة الأدبية اللغوية التى كانت غالبة عليه .

مؤرخو القرن الثالث الهجرى :

هؤلاء علماء جعلوا النهضة التاريخية الاسلامية كعلم مستقل بين منابع المعرفة . مثل ماكان العصر السابق يمثل تخلص التاريخ من الأسطورة ومن اللخة والنحو والأدب . ومؤرخو هذا القرن تأثروا بمنهج المحدثين وهو العناية محفظ الرواية . وكل هذه الصفات تتمثل في :

ابن هشام : صاحب « السيرة النبوية » (١) : وقد قسم السيرة النبوية إلى :

(١) البداية : وفها يؤرخ ابن هشام للعصر السابق للبعثة النبوية .

(ب) المغازى : وهى الحروب التى تمت فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام . ومن المؤرخين الذين تعرضوا للمغازى ابن قتيبة (توفى سنة ۲۷۲ هـ) فى كتابه « المعارف » (۲) ، واليعقوبى فى كتابه المعروف ب « تاريخ اليعقوبى» (۳) (توفى سنة ۲۷۷ هـ) .

<sup>(</sup>۱) راجع « الروض الآنف » شرح على سيرة ابن هشام · طبع مصر صنة ١٩١٤ م ، السيرة النبوية ـ ٣ أجزاء ( ط بولاق ١٢٩٥ هـ ) ·

<sup>(</sup>١٢) المعارف ــ لابن قتيبة (مصر سنة ١٣٠٠ هـ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ البعقوبي ــ لابن واضح اليعقوبي ( ليدن ١٣٨٣ ) .

مؤرخو القرن الرابع الهجرى :

وهؤلاء يمثلون المرحلة الأخيرة من مراحل التطور التاريخي ، فني القرن الرابع الهجرى اكتمل التطور التاريخي ، وتم التخصص التاريخي ، وتخلص التاريخ من علم اللغة وعلم الحديث ، واستطاع الكتاب المسلمون أن يستفيدوا من حركة الترجمة خصوصا في العصر العباسي حيبا ترجمت بعض الحوليات (أي الكتب القدعة ) ، وبعض الكتب الأخرى ومخاصة الفارسية .

وأهم مظاهر هذه المرحلة : تنوع الكتب الاسلامية ، فظهرت الحوليات وكتب التاريخ المحلى وكتب الطبقات . وأهم مؤرخى هذه الحقبة الزمنية :

(۱) الطبرى (۱): (المتوفى سنة ۳۱۰هـ)، وقد اطلع على الكتب الفارسية القديمة، ومسحة الصدق بادية على ماكتبه عن تاريخ الفرس والمناذرة، لدرجة أن المستشرقين ترجموا مكتبة ابن جرير الطبرى إلى اللغة الفرنسية.

(ب) المسعودى: (المتوفى سنة ٣٤٦هـ)، وهو يحتل مكانة عظيمة فى اللمراسات التاريخية، فهو يعتبر بحق رائله الكتاب الذين كتبوا فى فلسفة التاريخ، هذه الفلسفة التى از دهرت فى كتابات ابن خلدون التاريخية. ومحاولة المسعودى تتلخص فى أنه خلص التاريخ من قيود الزمان والمكان. فكتب كتابه المسمى « مروج الذهب » (٢) ، وفى الجزء الأول من هذا الكتاب يتحدث المسعودى عن تاريخ العرب قبل الاسلام فتتجلى فيا يكتبه تعاليم المدرسة الجديدة من الاستنباط واستخدام المنطق.

(ج) ابن عبد ربه <sup>(۲)</sup> المتوفى ســــنة ۳۲۸ : وكتابه يسمى «العقد الفريد »، وقد عرض فيه لبعض نواحي الحياة العربية القديمة .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ( تاريخ الرسل والملوك ) لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ـ تحقيق محمد ابو الفضل أبراهيم ( القاهرة ـ دار المعارف ١٩٦٠ ـ سلسلة ذخائر العرب رقم ٣٠ ) .

<sup>(</sup>۲) راجع «مروج الذهب» جزءان ـ للمسعودى (مصر سنة ١٣٠٤هـ). (٣) راجع العقد الفريد ـ تأليف أبى عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسى ( الطبعة النانية ـ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٤٨ بالقاهرة ) .

(د) أبو الفرج الأصفهانى ( المتوفى سنة ٣٥٦ هـ) صاحب كتاب « الأغانى »(١) ، وبلغ من أهمية هذا الكتاب فى دراسة الترا القديم أن المستشرق المعروف دى برسفال إعتمد عليه فى كتابه المسمى « تاريخ العصر الحساهلى » (٢) ،

(ه) الهمدانى : (المتوفى سنة ٣٣٤هـ) وهو من أهم المؤرخين من أبناء هذه المدرسة التاريخية . وتسميته باالهمدانى نسبة إلى قبيلة همدان ، وهى تبيلة عربية جنوبية . وهذا الرجل تأثر بالحركة الشعوبية ودافع أعن بنى قومه المعرب خصوصا عن أهله من البين ، فزار بلاد أليمن فى عصره ووصف الوقائع والبلاد والآثار التي لاتزال أغلبها إلى اليوم ، وهذا الرجل كان يعرف الحط المجيرى القديم ، وقرأ بعض النصوص الحميرية وترحمها إلى العربية ، رفى رواية أنه أضاف إلى المكتبة العربية ثروة تذكر له بالحمد والثناء ، وقد ظهر هذا كله فى كتابه المسمى « الإكليل فى تاريخ حمير » (٣) ، وأهم أجزائه هو الحزء التاسع الذى عرض فيه لعادات الحميريين وتقاليدهم عرضا موفقا لمرجة كبيرة من الصحة والصواب .

وكتاب الهمدانى الثانى المسمى « صفة جزيرة العرب » هو فى واقع الأمر كتاب جغرافى ، و يمكن القول بأنه جغرافى تاربخى إسلامى ، يرض للمدن وتاريخها القديم ، ويسلسله حتى عصر الإسلام ؟

وخلاصة ما يقال عن المؤرخين المسلمين الدين دونوا التاريخ الحاهلي أنهم بدلا من أن ينصرفوا إلى مراجعة الموارد القديمة وتتبع الكتابات

<sup>(</sup>۱) الأغانى \_ لأبى الفرج الاصفهانى ( منشورات دار الثقافة \_ ببيروت؛ طبعة بولاق ١٢٨٠ هـ ) .

conssin de Perceval, Essai sur L'histoire arabes L'islamisme.

فى نلاث مجلدات ، وقد جمع فب معظم ما فى الكتب العربية عن العرب قبل الاسلام . وأضاف البه ما ظهر الى أيامه من نتائج أبحاث المستشرقين والباحثين الأوربيين ، وقد أعيد طبع هذا الكتاب سنة ١٩٢٠م مع تعليقات ضافية لم تغير من صلب الكتاب شيئًا .

<sup>(</sup>٣) كناب الاكلبل في عشرة أجزاء ، لم يصل البنا منها سوى الأجــزاء الثامن والعاشر وقد طبعا منذ سنوات ، والأول والباني وهما يعدان للطبع .

وتدوين تاريخ عام للعرب مرتبط الأجزاء – انصرفوا إلى رواية أنساب القبائل ووصلها بعدنان وقحطان حينا وإساعيل وأبناء نوح حينا آخر ، وترديد ما في التوراة في هذا الباب ، وتقسيم العرب إلى طبقات في مقدمتها طبقة عاد. وتمود وجرهم وأميم وعبيل وغير ذلك من قبائل ورد اسم بعضها في القرآن الكريم . وقد دعا هذا المفسرين والاخباريين إلى جمع ماكان يتحدث الناس به عنهم ، واللجوء إلى أهل الكتاب لأخذ ماورد في كتبهم عن هؤلاء الأقوام :

إن الطابع العام الغالب على المدون فى الكتب العربية على أنه تاريخ الحاهلين هو الصبغة الأدبية لا الصبغة التاريخية التى تعتمد على النقد والتحليل الى حد كبير ، لذلك يكثر فيه التنميق والتذويق على طريقة القصص وأحاديث مجالس السمر .

وقد كان لتأخر العهد بجمع المادة فى القرنين الثانى والثالث للهجرة وما بعدها أثر فى ضياع جزء كبير منها بسبب موت الرواة الذين كانوا يعرفونها ، وكانوا قريبى عهد بها ، فلما تنبه العلماء إلى ضرورة تدوين هذا التاريخ وجدوا مشقة فى جممه ، وكانت الحوادث قد سبقتهم إلى طمس كثير من أخبار الحاهلية فاضطروا لسد هذه الثغرة إلى أن يسألوا الأعراب ويبحثوا فى الشعر القديم ، وراجعوا السمار والقصاص والمعمرين اللغويين ، ورواة أيام القبائل الذين كانت تدفعهم عصبياتهم القبيلة إلى حفظ أيامها وأخبارها وإضافة المفاخر إليها ، والانتقاص من شأن القبائل المعادية لها . ومن هذه المواد تجمعت مادة التاريخ الحاهلي عند المسلمين . يضاف إليها ما حصل عليه الإخباريون بتتبعهم الشخصي كمحمد بن السائب الكلبي وابنه ما حصل عليه الإخباريون بتتبعهم الشخصي كمحمد بن السائب الكلبي وابنه هشام ووهب بن منبه وأضرابهم ،

## ثانيا - المصادر غير العربية -----------المصادر الإغريقية (١):

معروف أن الثقافة الإغريقية تمتاز بطابع منطقي استقرائي مبنى على التجربة والمشاهدة ، ويتجلى ذلك الطابع في التاريخ الأغريقي وخاصة الذي كتب عن العرب القدامي :

وقد استمد المؤرخون الإغريق هذه المعرفة عن العرب القدماء من المصادر الآتية :

- (١) استمدوها من الجنود الإغريق الذين اشتركوا في الحملات الإغريقية ، إذ كان من عادة الإغريق أن يكتبوا مذكرات شخصية للا حداث التي تقع لهم .
- (ب) كما اعتمدوا على الرحالة الإغريق الذين دفعهم حب الاستطلاع إلى زيارة الشرق الغريب الفريد بطابعه وتاريخه وطباعه وحياته .
- (ج) وفوق هذا استمدوا معارف كثيرة جدا من التجار ، إذ كانت التجارة الإغريقية من أنشط ما يكون وخاصة مع أسواق اليمن ، وفى الفن اليمنى القديم علامات إغريقية و اضحة أساسها تلك الصلة القديمة .

وقد كانت مدينة الإسكندرية منبع المعرفة العربية القديمة، وكان التجار الإغريق يتحدثون عن تجاربهم ومشاهداتهم بها .

كل هذه المعلومات ظهرت فى كتب إغريقية ترجمت حميعا إلى الأنجليزية وهذه الكتب تعتبر – فوق المراجع العربية – كمصدر مهم جدا من مع ادر المعرفة العربية القدمة – وأهمها الكتب الآتية :

۱ -- تاريخ هيرودتس ( ٤٨٠ – ٤٢٥ ق . م ) الرحالة اليونانى أبي التاريخ ، وقد جاء ذكر العرب فيه عرضا فى أثناء الكلام عن الحروب بين الفرس والمصريين على عهد قمييز فى القرن السادس قبل الميلاد ،

<sup>(</sup>۱) راجع « العرب قبل الاسلام » جرجي زيدان ـ ص ٢٦ ، ٢٧

وكتاب هيرودوت عمثل الطابع الإستقرائى الأغريقى ، فقد قام برحلة إلى مصر والشرق ، ودون ما شاهده ، فهو صاحب فكرة تقسيم بلاد العرب تقسيما جنرافيا يعتمد عليه حتى اليوم ، فقد قسم بلاد العرب إلى ثلاثة أقسام :

- بلاد العرب السعيدة . Arabia Felix

- بلاد العرب الصخرية . Arabia Petrene

م بلاد العرب الصحراوية . Arabia Deserta

٧ - ثيوفراست ( ٢٨٧ - ٢٧٥ ق . م ) - وأهميته تأتى من أنه عاصر أحداثا كان لها أثر عظيم فى تاريخ الشرق بل فى تاريخ العالم ، فقد عاصر الفتح المقدوني وتدفق الحضارة الإغريقية « الهلينية » إلى الشرق القديم ، وامتزاج الحضارتين . كما عاصر أيضا - ولأول مرة فى تاريخ الشرق - ممالك إغريقية شرقية مثل دولة البطالمة فى مصر ، السلاجفة فى الشام . ورأى كذلك بداية الاهتمام بتجارة الهناد ، وسعى الإغريق إلى أسواق الشرق الأقصى ، وقد كان هذا السعى وذلك التطلع بمثابة الدق لأول مسمار فى نعش الدول العربية الحنوبية ، لأنه أدى إلى تحول طرق التجارة إلى أسواق الغرب مما ترتب عليه اضمحلال فى السياسة والاقتصاد .

٣ ــ تيودور الصقلى : (٤٠ ق . م) ــ وقد جمع هذا الرجل كل الكتب التي سبقت عصره وتحدثت عن الشرق القديم ، ونقل ما جمعه فى كتاب عظيم ترجم إلى اللغة الانجليزية ويسمى « المكتبة التاريخية » .

٤ - ستر ابون : وفى أو ائل النصر انية نبغ مؤلف يونانى هو ستر ابون الرحالة ( المتوفى سنة ٢٤ م و المولود سنة ٦٤ ق . م ) - فأفرد للعرب فصلا خاصا فى المكتاب السادس عشر من مؤلفه الحغر افى ، ذكر فيه مدائن العرب

وقبائلهم على عهده، ووصف كثيرا من أحوالهم التجارية والاجماعية وحملة اليوس جالوس الشهيرة لفتح جزيرة العرب وما كان من فشله أنحو أربعن صفحة.

ومن مؤرخى اليونان أيضا أرا وستينس وأغاثارسيدس وبروسوس ، وكلهم من مؤرخي اليونان وجغرافيهم قبل الميلاد .

## (٢) المصادر المسيحية:

وأهمية المصادر المسيحية أنها تناولت موضوع انتشار المسيحية في بلاد العرب ، في الحيرة وفي بادية العراق ، وفي بادية الشام عند الغساسنة ، وتدفق المسيحية إلى بلاد اليمن وخاصة مدينة نجران . ومعروف أن بعض القبائل النصرانية مثل تغلب كان لها دور كبير في الحياة العربية القديمة . وفوق هذا فإن هذه المصادر تعطينا صورة طيبة للعلاقات بين العرب من ناحية وبين البيز نطيين و الأحباش من ناحية أخرى . غير أن أهم ميزة لهذه المصادر هي أنها ربطت الأحداث العربية بالتقويمات العربية ووضعت لكل حدث تاريخا معينا يساعدنا على ضبط هذه التواريخ ، ويساعدنا على تحقيقها تحقيقا يقينيا .

وهذا النوع من المصادر يتمثل فى كتابين إننين يعتبران من أهم الكتب فى تاريخ العرب القديم :

١ - يوزبيوس : فى القرن الثالث والرابع الميلاديين ، وقد أرخ لبداية المسيحية فى الشرق ، وخاصة المسيحية فى بلاد العرب، وكتب عن العلاقات الأولى بين المسيحيين الجدد وبين الدولة البيز نطية أو الدولة الرومانية ، كما أنه أعطانا صورة للمسحيين فى بلاد الحيرة وللأديرة النصرانية هناك ، وكذلك بادية الشام .

٢ - شمعون الأرشامى: وهو مبشر بالمسيحية . ومن حسن الحظ أنه كتب مذكرات موجودة بين أيدينا حتى اليوم عن قصص المسيحية فى بلاد اليمن ، كحادث الأخدود ، وعما إرتكبه ذ ونواس اليمنى من قتل للمسيحيين .

ويخيل إلينا أن المبشرين المسلمين قرأوه واستقوا منه بعض المعلومات . وقد ترجم كتابه للايطالية عام ١٨٨٠ م ، ثم ترجم إلى الانجليزية ، وقد نهض بتلك الترخمة مستشرق معروف يدعى جويدى وشفع هذه الترجمة بتاريخ الانتشار المسيحى في نجران .

## (٣) المصادر اليهودية :

مكننا أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام:

- (١) التـوراة (العهد القديم).
- (ب) التلمود (التفاسير اليهودية) .
- (ج) ماكتبه المؤرخون القدامي الذين تهودوا .

(۱) التسوراة: وهى الكتاب المقدس لليهود، وهذا الكتاب لم ينزل على موسى (العهد القديم) وحده إنما ينسب إلى موسى الحزء الاول منه فقط ثم تعاقب الانبياء بعد موسى على التوراة، وظلت عملية كتابة التوراة مدة طويلة حتى القرن الثانى قبل الميلاد، وبعضها كتب فى فلسطين والبعض الآخر فى بابل بعد أن أسر اليهود وأقاموا فى بلاد العراق. ومؤرخو هذا الكتاب يميزون بين أقدم الفصول وبين أهدافها، فمثلا يقولون إن سفر موسى كتب سنة ٥٠٠ قبل الميلاد وكتب فى فلسطين، وأن سفر المزامير وهو آخر الأسفار كتب فى القرن الثانى قبل الميلاد.

فالتوراة على هذه الصورة مرجع هام فى دراسة التاريخ العربى القديم لأن هذا الكتاب عرض لأخبار اليمن القديمة وعرض أيضا لأخبار بعض القبائل العربية القدمة .

وفى مطلع العصر الحديث ظهرت فى أوربا عادة المقارنة بين الكتب السماوية والكشوف العلمية الحديثة ، أعنى دراسة هذه الكتب دراسة علمية مقارنة ؛ فقام أحد الباحثين بالمقارنة بين ماورد فى التوراة وبين الكشوف

الأثرية فى بلاد العرب القديمة ، وتبين من البحث والمقارنة أن الأخبار التى وردت فى هذا الموضوع كتاب عنوانه « أخبار العرب من الكتب المقدسة » .

وتعرض التوراة لأخبار العرب القدامى تعرضا عاديا جدا ناشئ عن العلاقة القديمة فى الناحية التجارية بين سبأ وغيرها من الدول المجاورة . ومعروف أن السبئيين من أعظم تجار العالم القديم فى القرن العاشر قبل الميلاد . ولقد ذهب المغامرون والتجار من أهل سبأ إلى أسواق فلسطين ، وكذلك فعل اليهود خصوصا فى عهد سلمان الحكيم ؛ فلقد رحلوا إلى سبأ لشراء الذهب واللبان والتوابل الشرقية الأخرى .

(ب) التلمود: وهو عبارة عن النَّماسير التي وضعتها المدارس اليهوية لنتوراة. والمتعرضون لتاريخ الفكر البهودي يقسمونه قسمين:

- التلمود الفلسطيني ؛ الذي قامت به المدارس الفلسطينية ، واستمرت كتابته في القرنين الثالث والرابع الميلاديين ، ويمتاز بتمسكه بالرواية القديمة كما وردت في التوراة .

- التلمود البابلي : وهو الذي وضعته مدارس بابل اليهودية ، وفرغت من كتابته في القرن السادس الميلادي ، وهذا التلمود يتميز بأنه يحمل الطابع العراقي الحر في التفكير ، وعدم التقيد بالنصوص الدينية القديمة ، وأهميته تشبه أهمية تفسير القرآن لأنه فصل ماورد مجملا في الكتاب المقدس القديم .

(ج)ماكتبه المؤرخون المهود: من أمثال:

يوسف قلاقيوس : و يسمى أيضا يوسيفوس الإسرائيل ( ٣٧ – ٩٣ م) . وقد ذكر يوسيفوس شيئا عن عمالقة مصر في كتابه :

آثار اليهود . وكان يوسيفوس متعصبا لقومه ودينه شأن حميع اليهود . و دون تاريخه في كتابين مشهورين ، ترجم الكتاب الأول إلى اللغة الانجليزية وقد عرض فيه لأخبار اليهود منذ البداية حتى العصر الذي عاش فيه .

أما الكتاب الثانى فخصصه للحروب اليهودية ومآسى البهود ومحنهم التى تعرضوا لها سنة ١٧٠ ق . م إلى سنة ٧٠ م وهى السنة التى خربت فها العاصمة بيت المقدس وتشرد اليهود فى الآفاق .

# ثالثا ــ النقوش والكتابات الأثرية(١)

لا شك أن للعرب آثارا ربما لا تقل أهمية عن آثار مصر الفرعونية وبابل ، قد طوتها الرمال فى اليمن والحجاز وغيرهما ، عليها نقوش حميرية مكتوبة بالقلم المسند ، أو نقوش آرامية مكتوبة بالقلم النبطى أو غيره . يرجع الفضل فى إماطة اللثام عن بعض الآثار فى أنحاء مختلفة من بلاد العرب فى العلماء الأثريين الأوربيين الذين استطاعوا أن يزيحوا الستار عن كثير من الآثار فى بلاد العرب شالا وجنوبا .

وتنقسم هذه المكتشفات الأثرية إلى قسمين :

### ١٠) آثار اليمن وحضرموت :

ويرجع الفضل الأكبر فى تجلية آنار بلاد العرب للعلماء الألمان فى منتصف القرن الثاءن عشر الميلادى . وأول هؤلاء العلماء الأثرين العالم الألماني ميخاياس ( ١٧١٧ – ١٧٩١ م ) . وكان مهما بالبحث عن آثار التوراة ، ولفت نظره مايتناقله الناس عن بلاد اليمن ، فأشار على فريدريك الحامس ملك الدنمارك سنة ١٧٥٦ بتشكيل لحنة تذهب لارتياد تلك البقاع ، وكانت مهمة هذه اللجنة هي تحقيق بعض القضايا الوارد ذكرها فى التوراة . وكانت هذه اللجنة مكونة من خمسة علماء برئاسة كارستن نيبوهر ، ووصلت هذه اللجنة إلى بلاد اليمن سنة ١٧٦٢ م ، وقد توفى كل علماء هذه اللجنة خلال الرحلة ما عدا نيبوهر الذي كتب – بعد العودة من رحلته – كتابا ضمنه مشاهدانه وما وصل إلى سمعه عن بلاد العرب ، وقد طبع الكتاب ضمنه مشاهدانه وما وصل إلى سمعه عن بلاد العرب ، وقد طبع الكتاب أكبر من مرة و نقل إلى معظم لغات العالم وخاصة اللغات الأوربية . وهو

<sup>(</sup>۱) راجع « المرب قبل الاسلام » \_ جرجي زيدان \_ ص ٢٨ \_ ٣٢

أو كتاب يبحث في آثار العرب القدماء ــ وقد جاء فيه « أن مدينتي ظفار وحدافة فهما نقوش لا يقدر المهود ولا العرب على قراءتها » (١) .

وتبع نيبوهر العالم الألمسانى المستشرق زتسن فسافر إلى اليمن سنة ١٨١٠ م مستضيئا بما قال نيبوهر ، ولكنه لم يضف الكثير إلى ما اكتشفه نيبوهر .

وعثر ضابط انجلزی یدعی و لستد سنة ۱۸۳۸معلی نقوش حمیریة <sup>\*</sup> بقایا قلعة یقال لهــا حصن غراب .

ولقد ساهم العلماء الفرنسيون أيضا بنصيب فى التنقيب عن آثار اليمن ، وأول هؤلاء أرنو سنة ١٨٤٣ م ، وكان صيدليا لإمام صنعاء ، واستطاع أن يحمل معه عند عودته من أواسط اليمن ٥٦ نقشا من آثار صنعاء والحزيبة ومأرب وحرم بلقيس ، وقد نشرت أخبار رحلة أرنو فى المحلة الأسيوية ، وفيها خريطة لسد مأرب ، إذ يعتبر أرنو أول من تمكن من رؤية آثار ذلك السد . وقد حل نقوش أرنو المستشرق أوسياندر سنة ١٨٥٤ م (٢) .

ويعتبر العالم الأثرى الفرنسي يوسف هاليني من أهم المستشرفين الذين ارتادوا بلاد اليمن سنة ١٨٦٩ م ، ولقد تمكن من الوصول إلى مأرب وعاد ومعه ٦٨٠ نقشا ، واكتشف هاليني في رحلته هذه بلاد الحوف التي مر بها اليوس جالوس القائد الروماني الشهير ، ثم ذهب إلى نجران واكتشف «معين» عاصمة الدولة المعينية .

نم عاود الألمان الكرة لتجلية أسرار آثار اليمن القديم ، ومن أشهر العلماء الألمان العالم الأثرى أدوارد جلازر ، ولقد أستطاع الوصول إلى مأرب . وقد نقل معه نحو ألف نقش مها ومن غيرها ، بعضها يتعرض لبناء سد مأرب ، وألف كتابا في تاريخ بلاد العرب القديمة وجغرافيها ، لم ينشر منه إلا الحزء الثاني وهو القسم الحغرافي سنة ١٨٩٠ م .

Carsten Niebuhr, Riesebeschriebung nach Arabien und andern umliegenden ( ) Laendern Koepenhaven 1772-1838-2 Vols.

Joseph Arnaud; Rélation d'un voyage à March dans Journal Asiatique, (Y) 1848-1874.

وأشهر العلماء الذين عنوا بحل آثار اليمن ونقوشها أو سياندر وهاليفي ومورتمان ومولر وجلازر وديرنبورج وهومل، وقد ألف كتابا باللغة الألمانية عن نحو اللغة المعينية والسبأية (أى الحميرية) وصرفها وقراءتها.

#### (ب) آثار شمالي جزيرة العرب:

وأشهر الذين أرتادوا شهالى بلاد العرب بوركهارت وجراهام ووتزشتاين وبلجراف وفوجه ووادنتن ودوتى وأبتن وبلنت ودوسو ، فضلا عن هالينى ومولر وليتمن وهومل ودير نبورج . وأقدم النقوش التى اكتشفت فى هذه الأماكن لا يتجاوز تاريخها القرن التاسع قبل الميلاد، وأحدثها فى القرن الثالث بعده . وهى مكتوبة بأقلام مختلفة ، أشهرها الفينيتى والآرامى والنبطى والتدمرى والمسند . وأكثرها أدعية أو أخبار محلية وقتية أو دينية تكمن فائدتها فى ورود أساء بعض الملوك أو القواد أو الآلهة التى تساعد على تحقيق الحوادث المدونة فى الكتب .

وعلى العموم فإن ما اكتشف من الآثار المنقوشة فى بلاد العرب الشهالية قد أزاح الستار عن كثير من الحقائق التاريخية وذكر دولا وحوادث أهملها الناريخ العرى واليوناني.

## (ج) المصادر المنقوشة خارج بلاد العرب :

ونعنى بها آثار بابل وآشورومصرو فينيقية، وليست هذه الآثار سها يظن بعيدة عن أحوال العرب وتاريخهم ، فلقد وجدت في آثار بابل نقوش بالحرف المسهارى ، كان لها عظيم النفع في معرفة تاريخ العرب القديم أيام العالقة (أو العرب البائدة) ، مما لم يتعرض له العرب ولا اليونان ولا وجدوه في النقوش العربية الحنوبية . فاستدلوا مثلا من قراءة آثار بابل وآشور على تأييد ما ذكره بروسوس مؤرخ نلك الدول من قيام دولة عربية تولت بابل بضعة قرون في الألف الثالث قبل الميلاد . وآثار مصر تشير إلى سادة العالقة على مصر نحو ذلك الزمن .

# الفضالتانع

طبقات الجن ولنتابه

# طبقات العرب وأنسابهم:

يجمع علماء العرب على تقسيم سكان الجزيرة العربية إلى ثلاث طبقات :

٣) عــرب مستعربة .

كما متفقون على تسمية القسمين الأخيرين بالقحطانية والعدنانية . وبعبارة الحرى ممكن تقسيم العرب طبقا لما بستخلص من أقوال العلماء المذكورين إلى قسمين رئيسين :

١ ـ العرب السائدة : ٢ ـ العرب الساقية .

ثم تقسم العرب البائدة إلى : عاربة ، ومستعربة ؛ أى إلى قحطانيين وعدنانيين .

هذا هو التقسيم المتوارث عند مؤرخي العرب منذ عهد التدوين .

ولقد علق الدكتور حسين مؤنس على هذا التقسيم فى حاشية كتاب « العرب قبل الإسلام » للأستاذ جرجى زيدان حيث يقول : (١)

« ينقسم العرب ثلاث طبقات هي : العرب البائلة ـــ العرب العاربة ــ العرب المستعربة .

#### ١ ــ العرب البائدة :

هم أولاد لود وارم إبنى سام بن نوح ،وقد أنجب سام أبناء كئيرين أهمهم لود وارم ، وأرفخشذ ، ومن الأولين تسلسلت قبائل العرب البائدة كما يــلى :



أى أن خمسة من شعوب العرب البائدة من نسل لود، ومن بين هؤلاء العماليق أى أولاد عمليق.

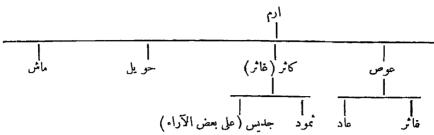

أى أن إثنين من شعوب العرب البائدة من نسل أرم ، هما عاد و ثمود ، ويضاف إلهما جديس على بعض الآراء .

ويضاف إلى أولئك الثلاثة جرهم الأول جد قبيلة جرهم الأولى ، وهي غير جرهم الثانية وهي قحطانية .

و يهمنا أن نقف لحظة عند العماليق الذين جعلهم جرجى زيدان أصحاب حضار ات بابل و آشور و ما أقامه الهيكسوس فى مصر من دول .

وورد اسم العاليق فى التوراة. وجعلهم الإخباريون أبناء لاو ذ بن سام، ومنهم من جعله ابن أرفخشذ .

وكان العاليق على أصح الآراء جنوب فلسطين ، ومن هنا كان العداء الشديد بينهم وبين العبر انيين ، وهذا يفسر لنا سر عدواة التوراة لهم .

وبسبب هذه العداوة كثر اسم العماليق فى التوراة ، ورويت عنهم القصص وبالغ الناس فى أوصاف أجسامهم وضخامتهم ، وجعلوهم أقدم شعوب الأرض ، وكانت لهم غارات على ماجاورهم من أراضى الرافدين ومصر ، واستقر بعضهم فيها ، ونشأت عن ذلك أساطير كثيرة عن ملكهم فى هذه البلاد وما أقاموه فيها من دول ، حتى ذهبوا إلى أنهم ملكوا بابل وآشور دهرا طويلا .

وهذا هو الذى جعل جرجى زيدان يذهب إلى أن حضارات البابليين والآشوريين عربية لأن الذين أقاموها فى رأيه هم العاليق من العرب البائدة ومهم حموراني ، وقد أيد المؤلف رأيه بما فيه الكفاية .

٢ ــ العرب العاربة :

هم أولا قحطان بن عابر (ويقال له هود أيضا) بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح ، أى أنهم – على رأى نسابة العرب . أبناء عمومة العرب البائدة ، وبين جيل قحطان وجيل لود وارم جيلان . وإلى قحطان ينتسب أهل الىمن .

وقد اصطنع الإخباريون لقحطان نسبا إلى نوح ، فجعلوه ابن الهميسع بن تيمن بن نبت بن سام بن نوح . وهم جيل قديم دخل الجزيرة العربية بعد زوال أمم العرب البائدة واستوطن اليمن .

#### ٣ \_ العرب المستعربة :

هم العدنانية ، أبناء عدنان بن إسماعيل بن إبراهيم – عليه السلام ، وهو أول من نزل منهم جزيرة العرب ، وسكن مع أبنائه مكة ، وتكاتروا فيها وفي شمالي شبه الحزيرة ، وقد عاش عدنان في أيام بختنصر ، وقتل في معركة قامت بين قومه و بختنصر ، فمضى إبناه معد وعك فجمعا من كان من أهلهما في حران وعادا بهم إلى مكة » إنهى تعليق الدكتور حسين مؤنس .

وإذا كان القرآن الكريم قد أشار إلى عناية العرب بأحسابهم وأنسابهم أو « فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بيهم » (١) إلا أنه لم يتعرض لطبقابهم أو انقسامهم إلى عدنانيين وقحطانيين ، ولم يرد فيه اسم عدنان أو قحطان ، بل اكل ماورد فيه يشعر أن العرب كانوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم من جد أعلى واحد هو إسماعيل بن إبراهيم ، وأن إبراهيم أبو العرب « وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين » (٢) ، وقيل إن الرسول - صلى الله عليه وسلم قال : « كل العرب من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام » .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ـ الآية ( ١٠٠ ) ٠

<sup>(</sup>۲) سورة الحج ـ الآية ( ۷۷ ) .

أسس التقسم السابق ومضادره

١ – لا تساعد النصوص عن عرب الحاهلية على معرفة نظرة هؤناء العرب إلى تقسيم سكان الحزيرة بوجه دقيق . وإن أمكن أن يقال إن هناك مصوص ثابنة تدل على صحة تقسيم العرب إلى الأقسام السابقة بوجه علم .

فلقد وردت أشعار وأمثال جاهلية تتحدث عن أمم بادت في المخزيرة العربية منذ أزمنة سحيقة مثل عاد و ثمود وجرهم ووبار وطسم و جديس وغيرهم، من ذلك قول شاعر المفضليات في عاد .

أفنين عبادا ثم أهبل عبر في وتركنهم بددا وما قبيد جمعوا وقول زهير بن أبي سلمي في عاد أيضا :

فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحزر عاد ثم ترضع فتفطم

ورقول جرير بن خطاء العجلي في تمود :

ويسوم الحنو قد علمت معد حصدناكم كما حصدت ثمود

و.قسول الأعشى في وبار:

ومر دهـر على وبـار فهلكت جهزة وبـاز

إلى غير ذلك مما يدل على أن شعور عرب الحاهلية بأن أمما سبقهم إلى سكى الحزيرة العربية ، وأن هذه الأمم كانت ذات محد وحضارة .

٧ - أضف إلى ذلك أن القرآن الكريم خاطب العرب بكثير من أخبار الأمم التى بادت وانقرضت وأصبحت لاترى إلا مساكنهم ، كما يقول الله تعالى : « وعادا و ثمو د وقد تبين لكم من مساكنهم » ، كما يستنتج من ذلك أن العرب كانوا يعرفون شيئا من أخبار هذه الأمم لأن القرآن نجاطهم بما كانوا يعرفون ، ويستخرج من ذلك المواغط والعبر ، فقد كان عرب الحاهلية إذا يعرفون أن من أهل الجزيرة أقواما بادوا وانقرضقا ، وخلفهم أفوام بفوا وورثوا أرضهم و دبارهم .

أما أن من بادوا من سكان الجزيرة فقد كانوا عربا ، وعدوا هؤلاء السكان وحصروهم فى قبائل أو أمم ذات أسماء معينة مثل العهالقة وعاد وتمود وطسم وجديس وأميم ووبار وجرهم وعبيل وعبد ضخم وحضورا . المخ .

وأما تقسيم العرب الباقية إلى عاربة ومستعربة، وجعل العاربة هم القحطانيون والمستعربة هم العدنانيون ، فلعل كل ذلك لم يعرف على هذا النظام المهجى الدقيق إلا من كتابات المؤرخين العرب بعد الاسلام ورواياتهم وأخبارهم. وربما كان هؤلاء المؤرخون قد بنوا هذا المهج المنظم على أساس ما استخلص من أشعار العرب وأمثالهم ورواياتهم عن الإخباريين والنسابين ، وربما كانوا قد أخذوا كثيرا من ذلك أيضا عن مؤرخي الأمم الأجنبية كالفرس والررم والمهود وغيرهم ممن اختلطوا بالعرب قبل الاسلام وبعده ، وكانت عندهم كتب مدونة وأخبار وأساطير متناقلة .

وقد تبين لنا أن عرب الحاهلية كانوا يعرفون أمما بائدة سكنت الحزيرة من قبلهم ، وورد في أشعارهم تعيين بأسماء هذه الأمم أو بعضها .

كذلك لاشك فى أن عرب الجاهلية كانوا يقسمون أنفسهم إلى بطون ( أي قبائل كبيرة ) ، وأفخاذ ( فروع ) ، وجماجم، وقبائل يتميز بعضها عن بعض فى الأنساب كما هو شأن نظام الحياة والمجتمعات . والقبيلة التي لم تكن تسمو فى تكوينها إلى إنشاء دولة كانت تخضع لحكم موحد .

وقد اشتهر أن مجموعة من تلك القبائل ترجع إلى قحطان ، على حين نرجع مجموعة كبيرة أخرى إلى عدنان .

ولكن كثيرا من المستشرقين تشككوا فى كل هذه التقسيات ، وظنوا أنها من صنع المؤرخين المسلمين الذين اعتمدوا فى ذلك على مصادر أجنبية وحجبهم أنهم لم تصلنا عن عرب الحاهلية أنفسهم آثار مدونة تؤيد ذلك ، فقد شك كثير من المستشرقين فى وجود مايسمى بالعرب البائدة ، وعدت تلك الأمم التى يذكرها مؤرخو العرب من الأمم الحرافية التى ابتدعتها مخيلتهم مدعين أنهم لم يعثروا على أسماء مشابهة لها أو قريبة منها فى اللغات القديمة أو الكتب الكلاسيكية

ولكن تقدم العلم الحديث أو نسح لهؤلاء المتشككين أن فى أحكامهم كثير ا من التسرع بعد أن أمكن الكشف عن كثير من الكتابات القديمة ، وحل رموزها ، مثل الكتابات التمودية .

وقد كان ذلك حافز الجيل جديد من العلماء والمنقبين إلى متابعة البحث والدرس حتى يتيسر الوقوف على الآثار والنصوص القديمة التى تؤيد مداهب العرب ، أو على الأقل لاتتعارض مع ما يمكن استنتاجه من الدراسات القديمة والحديثة عن تلك الأمم البائدة أولا ، أى عن الطبقة الأولى من طبقات العرب .

وقد عنى المستشرقون بدراسة موضوع انقسام العرب إلى قحطانيين وعدنانيين، كما قام علماء آخرون بدراسة جهاجم القبائل العربية الحنوبية والقبائل العربية الشهالية فلم يتوصلوا إلى وجود فرق فى تركيب أجسام العدنانيين أو القحطانيين، وكل ماتو صلوا إليه هو أن القبائل -- سراء كانت قحطانية أم عدنانية - تحمل فى دمائها نسبا من الدماء الغريبة بقدرا ختلاطها وصلاتها بالأقوام، ويستوى فى ذلك قبائل الطرفين، القحطانيين والعدنانيين.

وقد كان للتوراة أثر فى أنساب العرب القدماء ، وهو أثر لم ينكره النسابون والمؤرخون ، والظاهر أن ماجاء فى القرآن الكريم مجملا فى أمر آدم ونوح والطوفان وإبراهيم واسحق ويعقوب واسماعيل . وغيرهم من الأنبياء ، وما جاء من أمر عاد وثمود وقوم صالح . كل هذا دفع الإخباريين والمستشرقين — المهتمين بمعرفة طبقات العرب وأنسابهم — إلى البحث عند أهل الكتاب ، وخاصة سفر التكوين فى كتاب التوراة ، فأخذوا ما يعوزهم منه ، ووفقوا بين ماكان قد علق بأذهانهم فى أمر ماباد من الشعوب العربية وبين ماجاء فيه .

وإذا حصرنا الروايات الواردة فى الأنساب فسنجد أن معظمها يرجع الله رواة اعتمدوا على أخبار أهل الكتب المقدسة مثل كتب الأخبار ، ووهب ن منبه ، وعبد الله بن سلام ، ومحمد بن اسحق ، ومحمد بن السائب الكلبي وابنه أبو المندر بن هشام، ورجل بهودى اعتمد عليه ابن الكلبي واسمه أبو بعقوب وهو من أهل ندمر.

وكانت الأماكن التي ظهرت فيها هذه الروايات الإسرائيلية هي اليمن الملدينة والعراق ولاسما الكوفة .

وقد وقع النسابون فى تلك الأخطاء التى وقع فيها نسابو أهل الكتاب كتلك العواطف التى كان نحملها العبر انيون لأجدادهم ، فتمد موهم على غير هم أضا فوا إلى فائمة الساميين مالبس منها ، فكان هذا الاضطراب الذى بمكن لوقوف عليه .

وقد رجح النسابون نسب أقدم طبقات العرب إلى أبناء سام ، ونقلوا أسهاء أبناء سام من التوراة فقالوا : إنهم كانوا خمسة : أشوذ ، وأرفخشذ، ، لاوذ ، رارم ، وعليم ، وقد أضيف عابر إلى قائمة الأسهاء فى رواية أخرى.

وأخذ النسابون أولاد لاوذ: مع شيء من الحطأ في بعض الروايات، للهبوا إلى أنه أولد أربعة أولادهم: طسم، وعمليق، وجرجان، وفارس كما أضافوا أسهاء أخرى في بعض الروايات هي: جديس وأميم وعبد نميخم.

وأما إرم: فأولد عددا من الأولاد هم : عوص ، وكاثر أو غاثر ، وحويل ، وماش أو مشح .

وأولد عوص : غاثر ، وعاد .

وأولد غاثر (أو كاثر): ثمود، وجديس (على بعص الآراء). مما نقدم نرى أن المؤلفات العربية الإسلامية جعلت للاوذ، وغاثر ولعوص لولادا هم أجداد قبائل سكنت فى مواضع متعددة من جزيرة العرب، وإن كانت التوراة لا أثر فها لنسل هؤلاء.

### العرب البائدة:

وتتكون هذه الطبقة من عاد ، وثمود ، وطسم ، وجديس ، وأميم ، وجاسم ، وعبيل ، وعبد ضخم ، وجرهم الأولى ، والعالقة ، وحضورا .

وقد شك بعض العلماء فى حقيقة وجود هذه الأقوام ، فعدها بعضهم من الأقوام الحرافية التى ابتدعتها مخيلة الرواة، وخاصة حين عجزوا عن العثور على أسماء مشابهة لها أو قريبة منها فى اللغات القديمة ، أو فى الكتب الكلاسيكية غير أن بعضا آخر تمكن من العثور على أسماء بعض هذه الأقوام، ومن الحصول على بعض معلومات عنها ، ومن حل رموز بعض كتاباتهم مثل الكتابات الثمودية ، كما اتضح لحم أن بعض هذه الأقوام عاشت بعد المسيح ، ولم تكن محعنة فى القدم على نحو ماتصور الرواة .

وسنحاول أن نقف عند بعض هذه الأسماء إلى لحتها الدراسات العلمية الحديثة ، كنماذج لهذه الدراسات .

#### ١ - عاد

تكاثرت روايات المؤرخين العرب فى ترتيب الشعوب العربية البائلة على جعل عاد أقدم هذه الشعوب ، كما يدل على ذلك ورود خبر عاد فى القرآن الكريم ، كقوله تعالى : « وإنه أهلك عادا الأولى » ، وكذلك يدل الشعر الجاهلي على أن فصة عاد كانت شائعة بين عرب الجاهلية ، بقول نشوان بن سعيد الجميرى ( المتوفى سنة ٧٧ه ه ) (١) :

« ملكت ثمود وعاداً الأخرى معا منهم كرام لم تكن بشحاح

<sup>(</sup>۱) انظر « ملوك حمير وأفيال اليمن » تحقيق وتعليق السيد على بن اسماعيل الدوبد واسماعيل بن أحمد الجرافي \_ القاهرة سنة ١٣٧٨ هـ \_ ص ١٩ ، ٢٠ ،

وقوله « ملكت ثمود وعادا الأخرى » فان ملوك حمر ملكت ثمودا وعادا الأولى و ثمو د الآخرة والدليل على عاد الأولى وعاد الأخرى قوله تعالى :

« و إنه أهلك عاداً الأولى » . و خمير أمة قديمة كعا دو ثمود فى القدم ، يدل على ذلك قول الخلجان (١) بن الوهم العادى ملك عاد نخاطب قومه: . فإن لعاد سنة فى حناظها سنحيى عليها ما حيينا ونقبر » .

و كان عرب الحاهاية يتصور ون أن قوم عاد كانوا من أقدم الأقوام ، ولذلك ضرب بقدمهم المثل حتى كانوا ينسبون الشيئ الذي يريدون أن يبالغوا في قدمه فيقولون « عادى » ، أي من أيام عاد ، ومن ذلك مابقال عن تجار الآثار القديمة : « تجار العاديات » .

و فى لسان العرب : « العادى.» : هو الشيُّ القديم .

و يتحدث المسعودي صاحب « مروج الذهب» عن أشجار عادية : أي. سحيفة القدم .

أصل اسم عاد :

ومن ثم يرى فلهوزن أن كلمة « عاد » لم تكن فى الأصل إسم علم بل كامنة تمعنى القدم ، ويقول فلهوزن إن هذا المعنى هو الذى حمل الناس على وضع تلك الأساطير عن أيام عاد .

و كلمة « عادى » أصل معناها قديم جدا ، وأن هذا المعنى هو الذى حمل الناس على و ضع الاسطورة القائلة بأن عاداً أفدم الأمم البائدة .

ولكن إخباريى العرب يرون أن عادا اسم أب هذه القببله أو الشعب، و يقولون فى نسبه هو : عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح. وعلى ذلك

<sup>(</sup>١) نسبطه في الاكلبل ج ١ بضم الخاء وتسديد اللام المفتوحة فجيم ، ولم ينقل الا الببت الأول وهو كما في الأصل ، وفي التبجان ص ٧٢ أن السعر لعامر ولم يبين من هو .

فهو من أحفاد إرم ، وبذلك يفسرون الآية الكريمة من سورة الفجر (١) :

« ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العاد» . فيقول الجوهرى : « من لم
يضف جعل إرم اسمه ولم يصرفه » . كما قال بعض العرب أيضا : إن عادا
اسم أمهم أو اسم بلدة ، فعلى الأولى تكون القبيلة منسوبة إلى أمها . ويرى علماء
الأنساب أن تلك ، أى نسبة القبيلة إلى الأم ، كانت عادة قديمة ، بل لعلها
كانت الطريقة الأولى في تمييز القبائل . وقد بقيت لها آثار شتى في الأنساب
العربية مثل خندف فهى أيضا اسم أم .

وقد يؤيد ذلك مايراه بعض المستشرقين من وجود صلة بين هذا الاسم وبين «عادة» وهي اسم زوجة لامك بن أرفخشذ بن سام بن نوح . أو أن أصل هذا الاسم هو «عاد» والدة يابال » الذي كان أبا لسكان الخيام ورعاة المواشي (۲) ، ونسلها من الأعراب ومن المعروف أن قوم عاد كانوا من الأعراب أيضا ، وقوم عاد كانوا يقيمون في الأرض الشمالية الغربية من شبه جزيرة العرب ، لعله عند موضع « بئرارم » وهو من الآبار القديمة في منطقة «حسمي » في ديار جذام بين أيله وتيه بني اسرائيل .

أما من قال إن « إرم » اسم بلدة فينظر إلى قول القرآن « إرم ذات العهاد » و هؤلاء يرون أن إرم كانت مدينة ذات عمد قوية البنيان عظيمة الحضارة ، ثم اختلفوا فى تعيين موضعها فى تيه أبين بين عدن وحضر موت .

ويرى الهمدانى فى «الإكليل» وتبعه بعض المؤرخين والجغرافيين العرب أنها دمشق ، كما يرى آخرون أنها الإسكندرية مثل المسعودى فى « مروج الذهب » .

ولكن الظاهر أن الذى دعاهم إلى ذلك هوكثرة الأعمدة فى المدن المذكورة وظهور شبهها بالوصف الوارد فى القرآن الكريم ، كما ساعدهم على تفسيرها

<sup>(</sup>١) سورة الفجر \_ الآية الخامسة .

<sup>(</sup>٢) راجع سفر التكوين \_ الاصحاح الرابع \_ آية \_ ( ٢٠ ) .

بدمشق أن دمشق كانت من مساكن الآراميين ، بل عاصمة من عواصمهم فربطوا بين اسم آرام وإرم وجعلوه علما على البلدة ، وربما ذهبوا إلى ذلك أيضا لأن ﴿ إِرَّم ﴾ من أسماء دمشق بالعبر انية .

ويرى جرجى زيدان أن(١) « عاد ارم » اسم القبيلة ، وأن نسبتها إلى ارم لأنها من نسل إرم ، كما يرى أن القبائل البائدة كلها من نسل إرم ، ثم يؤيد هذه التسمية بآثار قديمة من التوراة والكتب الكلاسيكية ، فقد ذكرت التوراة في الفصلة ( ٢٧) من الاصحاح العاشر من سفر التكوين ، وفي غير ذلك أيضا اسم قبيلة تدعى « هدورام » ، فرأى أن هذا الاسم يطابق اسم عاد ارم الوارد في القرآن الكرم .

ولكن التوراة ذكرت هدورام على أنه من نسل يقطان ، أى قحطان ، وهذا لايستقيم مع أخبار الروايات العربية التي تجعل قحطان متأخرا كثيرا عن عاد .

على أن جرجي زيدان يدفع هذا الاعتراض فيقول: لعل كاتب سفر التكوين ( الحليقة ) رأى مقر تلك القبيلة في بلاد الىمن فقال إنها من نسل قحطان ، لأن مقام عاد في الأحقاف بين حضرموت والبمن ، وكثيرا ما التبس علماء التوراة في هدورام أو هادورام ومقرنسلة ، ولم يهتدوا إلى شيء عنه مع أنهم اهتدوا إلى أماكن أكثر أبناء قحطان وكلها مجوار الأحقاف . فعاد هي هدورام في التوراة . وإما أن يكون كاتب سفر الحليقة أراد بيان القبائل التي سكنت البمن وكلها تنتسب إلى قحطان ، فرأى عاد ارم نى حملتها فجعلها من أولاد قحطان ، وإما أن يكون في الحقيقة من نسل فحطان وهم العرب فى نسبته إلى آرام .

ويقول جرجي زيدان أيضا (٢) إن اليونانين ذكروا في حملة قبائل الىمن حوالى تاريخ الميلاد قبيلة يكتبونها بلسانهم Adramital

 <sup>(</sup>۱) « العرب قبل الاسلام » ص / ۷۵ .
 (۲) المرجع السابق – ص / ۷۵ .

وقد يتبادر إلى الذهن أن المراد بها «حضرموت » ولكن هذه يكتبونها باليونانية Chatramotital ، وقد أوردوا اللفظين معا ، فلو أراد وا قبيلة واحدة لما ذكروهما معا ، فالأرجح أن Adramital يراد بها العادرميون أو العاديون.

## . مساكن عاد .

أما مساكن عاد فكانت كما يؤخذ من القرآن الكريم – بالأحقاف . يقول تعالى :

« واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف . . . ، الله على ا

و الأحقاف هي الرمال الممتدة بين اليمن وعمان إلى حضر موبت و الشحر ، وربحا كان هذا التحديد الجغر أفي غير بعيد ، فقد ذكر نا من قبل أن كثير ا من الباحثين المنقبين في الحزيرة العربية يظنون أن الربع الخالى يشتمل في طيات رماله على آثار مدنية أو حضارة بائدة كانت عظيمة الاز دهار، وأنهم وجدو البعض الشواهد على ذلك .

وقد قرن القرآن الكريم ذكر عاد بذكر ثمود: «ألم تركيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد »(٢)، وقوم عادمن الأعراب الذين كانوايقيمون في الأرض الشمالية الغربية من شبه جزيرة العرب، لعله عند موضع «بر بر إرم» وهو من الآبار القديمة في منطقة «حسمي» على مقربة من جبل يعرف بهذا الإسم في ديار جذام بين أيله وتيه بني إسرائيل، ولا يبعد هذا الموضع كثيرا عن أماكن ثمود الذين ارتبط إسمهم باسم عاد في القرآن الكريم، وربما كان هذا الرأى هو الأقرب إلى الصواب.

<sup>(</sup>١٠) سورة الأحقاف ـ الآية ( ٢٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر ـ الآيات (٥٠ ٪ ، ٧٠ ٨) .

كما روى فى مختلف الكتب العربية أن بعض الإخباريين اندفعوا يلتمسون مواضيع عاد فى الصحارى ، وذكرت فى ذلك قصص من قصص المغامرات .

على أن هناك آثار كتابية أخرى تدل على أن عاداً لم تقتصر سكناتهم على الأحقاف ، بل تجاوزوها إلى أماكن أخرى من أنحاء الحزيرة .

وقد ذكر بطليموس قوما سماهم « أؤدتى » كانوا يسكنون أو يقيمون في موضع لا يبعدكثير اعن المواطن المعروفة لتمود ، وربما كان المراد من هؤلاء القوم أنهم قوم عاد ، بل ذلك هو الراجح ، ويؤيده ما سبق أن ذكرنا من اقتر ان عاد و ثمود في كثير من نصوص القرآن المكريم، مما يدل على تجاورهما وتقاربهما . كما أن بطليموس ذكر موضعا يقال له « أرماد » وفسره كل من العالمين موذل ومورتس بأنه هو « إرم » أو « إرم ذات العاد » وقال إنه هو المكان الذي يقال له اليوم « رم » وهو يقع على مسافة ٢٥ ميلا شرآ العقبة قرب الأردن .

وقد أظهرت الحفريات التي قام بها Horsfiel سنة ١٩٣٢ في موضع بحبل « ارم » صحة هذا الرأى ، إذ ورد في الكتابات النبطية في خرائب معبد اكتشف على جبل « رم » أن اسم هذا الموضع هو « إرم » الوارد ذكره ي القرآن الكريم . . .

بقايا معارف عر بية عن عاد وديانتهم :

كانت ديانة عاد الوثنية ؛ فقد جاء فى « نهاية الأرب » للنويرى - ج - ١٣ ص - ١١٠ و كتاب « الأصنام » - لابن الكلبى ص - ١١٠ - ١١٣ أن قوم عاد كانوا يرجعون إلى فصاحة وشعر ، وكانت لهم ثلائة أصنام هم : صدا - هبا - وصمو .

وقد اختلف العلماء المحدثون فى تحديد أصل هذه الأصنام لاسما أنه لم يرد نص جاهلى مدون يذكرها ، ويبدو أنها حرفت بقدم الزمن ، وربما كان بعضها أو كلها أوصافا لا أسهاء لأسهاء معينة . فمثلاً يرى بعض العلماء أن «صمو » تحريف صلمو أو صلم ، وهو من. آلهة تمود المعروفة بينما يرى آخرون أن «صدا » أصلها صدو. وعند البابليين شدو معناها فى الأصل الحبل ثم صارت وصفا مقترنا باسم الإله آشور .

ويرون أن «هبا» تحريف هبل ؛ وهو اسم إله معروف عند الجاهلين . وقيل أيضا إن «صدا» تحريف (سرى) وهو يساوى « ذو الشرى » من آلهة ثمود . ولا يمكن الجزم بشي من ذلك ، ولمكن الثابت عند العرب أن عادا كانت أمة وثنية طغت واستكبرت عن أمر ربها ، فأرسل الله إليها هودا النبي ليعظها ويذكرها بأمر الله ، فأعرضت ، فأرسل الله عليها ريحا صرصرا عاتية ، سخرها عليهم سبع ليال و ثمانية أيام حسوما، وطمستهم الرماك فعني رسمهم ، وانمحي تاريخهم من الوجود « فصب عليهم ربك سوط عذاب ، إن ربك لبالمرصاد » (١) أما هود فقد نجاه الله ومن آمن به ، فانتقل بعد هدوء العاصفة إلى الشحر وقضي بها بقية عمره ، فلما مات دفن في أرض حضر موت في وادي بر هي تقريبا من بئر برهوت .

ولايزال هناك فى تلك المنطقة موضع يعرف إلى اليوم باسم قبر هود : ومن عادة الناس هناك أنهم يقصدونه للزيارة فى اليوم الحادى عشر من شعبان وفى هذه المناطق آثار منقرضة وقرى جاهلية ، كما تشاهد كهوف ومغاور على حافتى الوادى وصور ونقوش على الصخورتدل على أنها كانت من المناطق الماهولة .

ومن الشخصيات التي اقترنت بذكر عاد في التراث العر أيشخصية لقان ، وقد اختلف العرب فيه ، فمنهم من يرى أنه لقان بن عاد ، وأنه هو نفسه لقان الحكيم الذي قال فيه القرآن الكريم : « ولقد آتينا لفان الحكمة أن أشكر لله . . » (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الفجر \_ الآية (١٢ ، ١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان ـ الآية (١١).

وعده أبو حاتم السجستانى ثانى المعمرين، أى طوال العمر، بعد( الخضر) الذى ذكر القرآن فى سورة الكهف ـ قصته مع موسى عليه السلام .

ووردت عن لقمان قصة أنه عاش ٢٠٠ عاما بعمر سبعة أنسر عاش كل منها ٨٠ عاما ؛ فكان يأخذ فرخ النسر فيجعله فى الجبل فيعيش النسر ما عاش فاذا مات أخذ آخر فرباه حتى كان آخر هذه النسور ( لبدة )؛ وكان أطوله ما عمرا فقيل « طال الأبد على لبد » — وقال الشاعر فى ذلك :

أو لم تسر لقسان أهلكه ما اقتات من سنة ومن أشهر وبقاء نسر كاما انقرضت أيسامه عسادت إلى نسسر

ويقول النابغة :

أمست خَلاء وأمسى أهلها احتملوا

أخنى علما الذي أخنى على لبد

ولكن آخرين فرقوا بين لقمان المعمر ولقمان الحكيم؛ ومن هؤلاء الجاحظ الذي يقول في ( البيان والتبيين ) « وكانت العرب تعظم شأن لقمان بن عاد الأكبر والأصغر ولقيم بن لقمان في النباهة والقدر وفي العلم والحكم وفي الحلم والعقل » (١).

ولقان بن عاد ولقيم بن لقان الواردان فى النص السابق للجاحظ غير لقان الحكيم المذكور فى الترآن الكريم على ما يقول المفسرون.

ويقول بعض المفسرين إن لقان الحكيم المذكور فى القرآن الكريم كان عبدا صالحا فى عصر داود النبى . أما لقان الأنسر فهو لقان بن عاد . وهناك لقان الحميرى وكان أيضا حكيا عالما يعلم الأبدان والأزمان ، أى الطب والفلك . وهناك أقوال كثيرة أخرى .

١١) راجع البيان والتبيين \_ للجاحظ \_ ج / ١ ص / ٣٦ .

وبعد . . فلعل خير ما نختم به القول في عاد و ديانتهم - أن نور د آيات الذكر الحكيم التي تذكر قوم عاد و أخاهم هو دا الذي جاء يوصيهم بما وصي بنيه ، ويعظهم بما حكى الله تبارك و تعالى عنه « و إلى عاد أخاهم هو دا ، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » إلى قوله « و لا تتولوا مجرمين » فكان ردهم : ما حكى الله تعالى عنهم : « ياهو د ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ، وما نحن لك بمؤمنين . و قالوا من أشد منا قوة - إلى قوله - ولعذاب الأخرة أخزى و هم لا ينصرون » فأهلكهم الله - كما ذكر نا آنفا بريح صرصر عاتية أفنتهم و تركتهم صرعى ولم تبق و لم نذر منهم أحدا إلا هو دا و من آمن معه - يقول الحق سبحانه و تعالى : « و أما عاد فأهلكو ا بريح ضرصر عاتية سخرها عليهم سبع ايال و تمانية أيام حسوما ، فترى القوم فيها ضرعى عاتبة سخرها عليهم سبع ايال و تمانية أيام حسوما ، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية . فهل ترى لهم من باقية » فلما هلكت عاد على غير دين هو د ، جزع هو د عليهم ، فأنشده ابنه فتحطان شعر ا يسلى عليه بعض ما كان به (۱) :

حزن دخبل وبلبال وتسهاد عاد بنعوض فعاد بئس ماعادوا عما نهوا عنه لاسانووا ولاقادوا ركا بها أهلكوا أيان ما بادوا إنى رأبت أبي هودا يؤرقه لا يحز : ننك إن خصت بداهية عادعصوار بهم واستكبروا وعتوا قاموا ير دون عنهم من سفاهتهم

## ۲ ــ تمود

وقد تكون ثمود أحسن حظا فى التاريخ من عاد ، فقد كشف العلم الحديث عن كثير من آتارها، كما كان العرب يعرفون عنها من الأخبار أكثر ثما يعرفونه عن عاد ، بل ذكر بعضهم أن قبيلة ثقبف التى كانت مساكنها

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الأبيات في كتاب « ملوك حمير واقيال ألبهن » تحفيق وتعليق : السيد على بن اسماعيل المؤيد ، وأسماعيل بن اخمد الجرافي \_\_\_\_\_ القاهرة \_\_\_ ١٣٧٨ هـ (ط / المطبعة السلفية ) ص / ٣ ، ٤ ، ويروى ان هذه الأبيات ليعرب بن هود عليه السلام ، أو بعرب بن قحطان بن هود .

بالطائف . نرجع إلى نمود ، وإن لم يرض ذلك الثقفيين ، وكان الججاج بن يوسف الثقفي يكذب ذلك (هكذا ذكر ابن خالمون فى مقد مته ـ ج٢ ـ ص ٢٤) كما ذكر الرحالة دوجتى نى كتاب « صحراء العرب » ـ ص ٦٣ ـ أن بهدو نجد يذكرون أن قبيلة بنى هلال الجالية هى من نسل عادو ثمود .

## نسب تمود ومساكنهم : .

وينسب العرب تمود إلى سام بن نوح أيضا ، فهو تمود بن جاثر بن ارم ّ ين سام بن نوج — عليه السلام — بن لمك بن متوشلح بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شين بن آدم أني البشر (١)

ویذ کر الطبری أن أهل التوراة پنکرون وجود عاد و نمود وهود وصالح ، ویقول إن أمرهم عند العرب فی الشهرة أیام الجاهلیة والإسلام کشهرة إبراهیم وقومه ، وإنه ورد ذکرهم فی شعر شعراء الجاهلیة . وورد اسم ثمود فی مواضع کثیرة من القرآن الکریم منفردا تارة ومقرونا بأسماء بشعوب أخری مثل عاد إرم وفرعون ذی الأوتاد ، ویؤخذ من ذکر القرآن لمثود أن عرب الجاهلیة کانوا یعرفونمصیر ثمود ، وأهم کانوا یعرفونمساکهم کما عرفوا مساکن عاد ، حیث یقول تعالی (۲) : « وعاد و تمود وقد تبین لکم من مساکنهم » ، وبالرغیم من عدم تعیین القرآن منازل ثمود فانه یظهر من قوله تعالی : « و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد» أن منازله م کانت فی مناطق جبلیة و هضاب ذات صخور ، وقد قال المصرون « جابوا الصخر » مناطق جبلیة و هضاب ذات صخور ، وقد قال المسرون « جابوا الصخر » .

<sup>(</sup>۱) « ملوك حمير وأقيال اليمن » ص / ٢

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبون \_ الآية ( ٣٧) .

وعين بعض الرواة مدينة الحجر على أنها من ديار ثمود ؛ وهى قرية يوادى القرى .

ونقل ياقوت عن الاصطخرى أنه زارها ، وذكر أن بها بئرا تسمى بئر ثمود ، وقد نزل عندها الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه ، فى غزوة تبوك .

ويقول المسعودى إن منازل ثمود كانت بين الشام والحجاز إلى ساحل البحر الحبشى ، أى البحر الأحمر ، وأن ديارهم كانت بفج الناقة : وهو مكان قريب من الحجر يسميه بطليموس دناتا ، وأن بيوتهم كانت منحوته في الحبال ، وأن رجمهم كانت في أيامه باقية وآثارهم بادية وذلك في طريق الحجج لمن ورد دالشام بالقرب من وادى القرى .

الكتب والنقوش القدعة التي ورد فيها ذكر ثمود :

ا حقد ورد ذكرهم باسم ثمودى ضمن شعوب أخرى فى نص من نصوص ثربون الثانى و هو ملك من ملوك أشور ( ٧٢١ : ٧٢٥ ق . م ) بمناسبة معركة جرت بين الأشوريين وبين هذه الشعوب ، انتصر فيها الأشوريين .

٢ - وجاء ذكرهم فى المصادر الكلاسيكية ؛ فقد ذكرهم بطليموس باسم : ثمود يني أو ثمودتى، وجعل مساكنهم فى الشمال الغربي من العربية .
 السعيدة : Arabia Felix ، أى فى المواضع التى عينتها المصادر العربية .

۳ – ويستفاد أيضا من قول ديودورس أن ثموديني كانوا يقيمون على ساحل صخرى طويل لا يصلح لسنر السفن ، ولا توجد فيه خلجان تأوى إليها القوارب ، وتحتمى بها من الرياح ، ولا ميناء تتمكن من الرسو فيه .

ومن هذا الوصف يبدو أن مواطن الثموديين كانت بالحجاز على ساحل البحر الأحمر . ويقول أورانيوس إن الثموديين كانوا يجاورون النبط .

و كل هذه النصوص وما شابهها تتقارب فى تحديد أماكن ثمود . وتتشابه فى ذلك مع أقوال العرب ، غير أنه ينبغى ملاحظة أن هذه المناطق التي ذكرت

فى مواطن تمود تعد فى القسم الشهالى من الحزيرة العربية ، وقد يختلط الأمر سبب ذلك فيعد قبائل ثمود من قبائل عرب الشهال .

ولكن الثابت أن ثمود كانت من عرب الحنوب، والظاهر أن موجات منها نزحت إلى الشمال ، فسكنت الحجاز وحوران وغيرهما ، كما يبدو أنهم توسعوا وسكنوا أماكن كثيرة في الجزيرة العربية ك

وتدل النقوش التي عثر عليها حديثا على ذلك أيضا ؛ فالثابت أن طابع هذه النقوش يرجع إلى الحط المسند الجنوبي ، بل يرى المستشرقون أن الحط المثودى ينقسم إلى قسمين :

قديم : وهو أصل الخطوط السامية الجنوبية – وحديث : نشأ بعد تلك الخطوط .

ويرى للزبارسكي أن الحط التمودي أحدث عهدا من الحط المعيني السببيء

وقد عثر فى البمن أيضا على نقوش تمودية مما يؤكد صلة البموديين بجنوب الحزيرة . ووجدت نصوص ثمودية أيضا فى مناطق حائل بنجد وفى أرض تبوك وتياء ومدائن صالح ، والسلاسل الحبلية بين هذه المنطقة وبين الحجاز والطائف ، وفى شبه جزيرة سيناء ، وفى الصفا شرقى دمشق ، وفى مصر .

وهناك مجاميع مختلفة تبلغ الآلاف من الكتابات التمودية ، اجتهد كثير من المستشرقين في حل رموزها مثل لتمان وغيره، وقد كتبت هذه المجاميع بكتابات متنوعة من القلم الثمودى ، وأرخ بعضها بتواريخ أو اثل الميلاد ، كما وجد ، بعضها أسماء ملوك لحيان فسميت لحيانية لذلك .

والقسم الآخر يسمى بالنقوش الثمودية ، ومن ثم عد بعض المؤرخين اللحيانيين من بتمايا الثموديين. وهناك فرع آخر من الحط الثمودى وجد قريبا من جبل الصفا بحوران شرقى دمشق فسمى بالحط الصفوى .

وقد أدرك قوم ثمود أيام المسيح ، وعاشوا بعد الميلاد ، وقد كانوا يقطنون في هذه الأيام أعالى الحجاز في دومة الجندل والحجر ، وفي غربي واحة تياء في المنطقة المهمة التي يمر بها طريق اليمن – الحجاز – الشام ومصر والعراق ، وقد تمكن لانكستر هار دنك : محافظ مديرية الآثار العتيقة في المماكة الأردنية الهاشمية من تصوير ما يزيد على خمسائة كتابة ثمودية أرسلها إلى المستشرق المعروف لهان تعود بعضها إلى ما قبل الميلاد ، ويعود قسم منها إلى ما بعد الميلاد .

#### ديانة ثمو د وحديث هلاكها :

من المعروف — عند العرب — أن التموديين كانوا أيضا من عباد الأو ثان ، كفروا بالله وحادوا عن أمره ، فأرسل الله إليهم النبي صالح يعظهم وينذرهم واكنهم لم يزعنوا لأمر الله على لسان نبيه صالح ، فأرسل الله عليهم الصاعقة بظلمهم ، فأصبحوا في دبارهم جائمين .

ويرى المستشرق براى أن تمودا أصببوا بكارثة عظيمة هي عبارة عن ثوران براكين وهزات أرضية ، لأن المناطق التي كانوا يسكنونها من مناطق الحرار : أي الأرض السوداء ، كما أن عبارتي : رجفة وصيحة الوارد ذكر هما في القرآن الكريم تؤيدان ذلك .

وفى بعض النصوص التمودية ذكرت عبارة « صلم » ، وقد كانت تياء من أهم الأماكن التى تقدس هذا الإله حوالى سنة ٢٠٠ ق . م ، وكانوا يرمزون إلى هذا الإله برأس ثور . كما ورد فى كتابات أخرى ذكر ذى الشرى و هبل و منوت و اللات . . . و غير ها

ولكن بعض المستشرقين يرى أن قوم ثمود أدركوا المسيح وعاشوا بعد الميلاد، وكانوا يقطنون دومة الحندل على مقربة من الطائف وفى غربي واحة تياء. كما كانوا يمتلكون في منتصف القرن الثاني للميلاد حرتى العوارض اولإرحاء.

## قصة تمود وناقة صالح :

(١) قال عبيد بن شريه : إنه لما أهلك الله عادا الأولى والآخرة ؛ خلفت ثمود بعدهم فانتشروا فى البلاد . . وعبدوا الأصنام . وكانت منازلهم بالحجر ــ و هو و ادى القرى إلى رملة فلسطين ــ ما بين الحجاز والشام ، وذلك تول الله عز وجل « ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين » ، وكانوا قوما عربا وأعطاهم الله فضلا في القوة والأبدان ، وسعة في الرزق ، وطولاً م الأعمار ، فلنم يزدهم ذلك إلا طغيانا وكفرا ، فلما كثر عتوهم، بعث الله إليهم صالحا عليه السلام وكان من أوسطهم نسبا ، وهو صالح بن عمرو بن وهبة بن كاشح بن أحقب بن الود بن ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن اوح ، فمكث يدعوهم من عصر شبيبته ، إلى أن صار شيخا كبيرا ، وكالز من أمرهم أنهم قالوا له : يا صالح قد أكثرت علينا الدعاء ، وخوفتنا العذاب ، وأنت بشر مثلنا، وذكرت أن الله أرسلك إلينا، ونحب أن تأتينا بآية إن كنت من الصادقين . فقال صالح : فإذا فعلت ذلك لكم ، وفعله لى ربى وربكم ، ما الذي تفعلون ؟ قالوا : نعبد إلحك ، ونؤمن به ، ونتبعك . . . ثم نظروا إلى سخرة منفردة في قاع أفيح ، قالوا : يا ضالح ، إنا طلبنا متك أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة حمراء عشراء (أو شعراء) ، لها ضجيج وعجيج ، ورغاء شديد ، تفور لبنا سائغا .. ولم يكن الله ليحتمر نليه،وهو القادر على ما يشاء ، ثم قام صالح ، وصلى ما شاء الله ، ثم رفع رغبته إلى الله، غدعاه ، وتضرع إليه .. فإذا الصخرة تتحرك وترتعد من خشية الله تعالى .. فنظروا إلىها تتمخض كما تتمخص المرأة للولد ، ثم انصدعت وانفلقت عن ناقة عظيمةً ، على ما سألوا ووصفوا ، إلا أن الله عظم خلقها على كل دابة في الأرض ، وكانت كأنها طود عظم ، فلما رأى ذلك رئيسهم جندع بن عمرو خر لله ساجدا ، وسجد معه بشر كثير من عظمائهم وسفاتهم ، . وأقر الله

عين نبيهم وصدق ظنه فيهم ، وكانت العامة من ثمود عند ذلك قد خشوا أن يموتوا تلك الساعة ، فقام فيهم نفر من مشايخهم ، مشايخ أهل الكفر والضلالة ، .. فنهوا تمودا عن الإسلام ، يقول عز وجل(١١) « وأما تمود فهدينا هم فاستحبوا العمى على الهدى ، ، واستحوذ علمهم الشيطان فأطاعوا ساداتهم وارتدوا إلى الكفر .. ومكثت الناقة في أرضَ ثمود ترعى الشجر وتشرب الماء . ثم. إن صالحا خشى علم اسفهاء ثمود فقال : يا معشر ثمود : (٢) « هذه ناقة الله لكم آية ، فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم » فأوحى الله إليه (٣) « ونبئهم أن الماء قسمة بينهم ، كل شرب محتضر » وقاًل (٤) « لها شرب ولكم شرب يوم معلوم » . وقيل كانت ترديوم شربها ، فاذا ورت وضعت رأسها في الماء فتسفه « أي تستقيه » حتى لا تدع قطرة، ... ثم تدر فيحلبون ما شاء وا من لبن ، ويدخرون منه فى آنيتهم ما أحبوا ، فيكون لبنها خلفا لهم عن الماء ؛ وسموها الهجول ؛ وإذا كان يوم وردهم شربوا من الماء ما شاءوا ، وادخروا منه ما شاء وا ليوم وردها . وكانوا من ذلك في سعة و فضل ، و كانت الناقة إذا جاء الصيف طلعت ظهر الوادي ، فهربت منها المواشى والإبل والبقر والغنم وغيرها من الوحوش إلى بطن الوادى ، وإذا ورد الشتاء والبرد هبطت الناقة إلى بطن الوادى، وذعرت منها الدواب إلى ظهر الوادى ، في برد شديد وجدب شديد ، وأضر ذلك بمواشهم . فلما كان ذات يوم ، أصبحت الناقة في بطن الوادي معها سقب لها على مثل خلقها ، وهيئتها فلما رآه كفار ثمو د قالوا : سحر صالح الناقة حتى نتجت سقبا. فمكثوا على ذلك حتى دنا الوقت الذي أراد الله فيه هلاكهم ، فانبعث فيه عجوز ملعونة يقال لها عنيزة بنت غنم ، وكانت ذات ماشية كثيرة هي وأخت لها من أمها يقال لها الصدوف ابنة المحيا — ثم إن الفاسقتين أجمعنا رأيهما

<sup>(</sup>١) سورة فصلت \_ الآبة (١٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ــ الآية ( ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة القمر ــ الآية ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) صورة الشعراء ــ الآية (١٥٤).

على عقر الناقة . وانطلقت عنيزة الفاسقة ، إلى رجل من أهل مدينة قرح (وهى الحجر) يقال له قدار بن سالف، وكان فاسقا ملعونا جريئا على الله إلى سبحانه وعلى الفواحش ، وهو أحد التسعة (۱) الذين ذكرهم الله تعالى محكم كتابه بقوله (۲) : « وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصاحون »، فكلمته عنيزة الفاسقة فى عقر الناقة ، فأجابها عدو الله إلى ذلك. فرماها بسهامه حتى خرت الناقة صريعة لحا رغاء شديد بنم طعن بالسيف فرماها بسهامه حتى خرت الناقة منيزة وأكب قدار وأصحابه على الناقة ، فذبحوها لبتها فنحرها ، قال عبيد بن شرية : وأكب قدار وأصحابه على الناقة ، فذبحوها وجزوا لحمها أعضاء ، وأتهم عنيزة والصدوف بالحمر والقدور إلى الوادى ، فنصبوهاوشووا وشربوا وأكلوا، وظلوا نهارهم فى ذلك المكان يتمتعون ويلهون ويقولون الأشعار ، فكان مما روى لنا مما قالوا هذا الشعر (۲) :

وأصبح صالح فردا حقيرا وما يرجو لناقته نصيرا عقرناها بأيد ثم عنز ولم نخش لذى ثأر نكيرا سنطلب صالحا ومصدقيه لنلحقه بناقته عقسيرا سنطلبه ونقتله فمن ذا يكون له وإن هرب الحيرا

فأجابه رجل من المسلمين يقول:
عصت بغيا ثمود رسول ربى أخاهم صالحا وعصوا قديرا
على الأشياء أخرج - كى يتوبوا لهم من صخرة الوادى - بعيرا
سقاهم مثلها ماء معينا وأرواهم بها درا غزيرا
فما اعتبروا بها أبدا ولكن طغوا وبغوا وغالوها كفورا
وقالوا فاعقروها ثم ملوا لنا من لحمها الوادى قدورا
أطاعوا مصدعا وقدار غيا ورهطا تسعة كسبوا الشرورا

<sup>(</sup>۱) فی الکشاف فی سورهٔ النمل ج / ۳ ص ۳۹۵ وأسماؤهم عن وهب ابن منبه: الهذیل بن عبد رب ، غنم بن غنم ، رئاب بن مهرج ، مصدع بن مهرج، عمر بن کردیة ، عاصم بن محزمة ، سبیط بن صدقة ، سمعان بن صفی ، قدار بن سالف .

<sup>(</sup>۲) سورة النمل \_ الآية ( ۲۷ ) .

<sup>(</sup>٣) من شعرهم ٠

قال : وكان صالح صلى الله عليه وسلم نازحا عنهم ن دار قومه ، لا علم اله بما فعلوا بالناقة ، حتى بلغه الحبر ، فخرج مسرعا في عصبة من قومه حتى وفف علمهم ... فقال لهم صالح : أعقر تموها ؟ رماكم الله بما لا طاقة لكم ِه من العذاب وأنتم تنظرون ، فاستجاب الله دعاءه، وأوحى الله إليه أنَّ السمييحة نازلة بهم لثلاثة أيام ، فقال لهم صالح « تمتعوا فى دار كم ثلاثة أيام ، دلك وعد غير مكذوب » ، فقالوا وهم يسخرون منه: ما علامة ذلك ا صالح؟ ن. حي الله تبارك وتعالى إليه أن علامة ذلك أن تصبح وجوههم يوم الحميس ـ ممرة ، وتصبح يوم الحمعة محمرة ، وتصبح يَوم السبت مسودة ، ثم تبهم العذاب غداة يوم الأحد مشرقين : فلما سمعوا قوله كذبوه ، وتآمروا نَتْلُهُ فِي لَيْلَتُهُمْ تَلَكُ ، وقالوا : هلموا لنقتل صالحا وأصحابه في ليلتنا هذه ، ر نلحقه بناقته .. فان يك صادقا فقد عبداناه، وإن يك كاذبا فقد اشتفينا منه، . الطلق قدار وأصحابه حينأمسوا حتىأتوا منزل صالح يريدون قتله فوجدوه رأصحابه المسلمين قعودا يذكرون الله تعالى ، فلما طال ذلك علمهم قالوا: هلموا: لثفتله وأصحابه ولا يعلم أحد من فتلهم ؛ و إن طالبنا أحدمن أو ليائهم ، أقسمنا لهم: ما شهدنا مهالك أهله ، و ذلك قوله تعالى (١) « قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه و أهله ، ثم لنقُولن لُوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون »ثم ونبوا ليقتحموا البيت على صالح ، فبعث الله تعالى الله كته العهم حجارة من نار . فهلك فدار وأصحابه .. قال فأو حي الله تعالى إلى صالح بأمر فدار رأصحابه الرهط إذ لم يعلم صالح من قتلهم <sup>(۲)</sup> « إنا دمرناهم وقومهم أحمعين » ، لما أرادوا قتل صالح وأصحابه . وأصبحت وجوههم يوم الحميس مصفرة ، سوى صالح و من أسلم معه . فلما رأوا ذلك أيقنوا بالعذاب ، وعلموا أن صالحا قد صدِّعهم ، وأجمعوا أ على قتله وقتل أصحابه ، . . وشغل عنه رهطه بما جاءهم من الأمر . وبلغ صالحا عليه السلام ذلك عنهم فخرج من بين أظهرهم و من معه من المسلمين إلى الشام ، فلما أصبحت وجوههم يوم الحميس مصفرة ويوم الجمعة محسرة ويوم السبت مسودة ، أيقنوا بالعذاب ، . . فاحتفر كل منهم قبرا لنفسه وتحنطوا

النمل ـ الآية ( ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل \_ الآية (١٥).

ولبسوا أكفانهم ،.. وجلسوا فى حفرهم يوم الأحد ، فلما ارتفع الضحى أخذتهم الصيحة ، فلم يبق منهم صغير ولا كبير . قال تعالى(١) « فتلك بيوتهم خاوية بما ظاموا » .

ونختتم القول فى ثمود بالذى هو خير ، يقول الحق سبحانه وتعالى (٢) « الحاقة ما الحاقة ، وما أدراك ما الحاقة ، كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ، وأما عاد فأهاكوا بريح صرصر عاتية » .

# ٣ - طسم وجديس

أما طسم فهى أمة ورد اسمها كثيراً في أشعار العرب ورواياتهم وإن لم يرد لها ذكر في القرآن الكريم .

ويرى بعض المستشرقين أنها كانت أمة خرافية ابتدعها الإخباريون ولكن لا حجة لهم فى ذلك والإثبات مفدم على النفى مالم يقم دليل عليه . وقد وردت حملة فى ذص يونانى يرجع تاريخه إلى سنة ٣٢٢ م، ويشتمل على كالمتي «أنعم طسيم ».

كما ورد في الفصلة ٣ من الإصحاح ٢٥ من سفر التكوين ذكر قبيلة تسسى « لطوشيم » من نسل دادان بن يقشان . وقد فهم جرجى زيدان أن ذلك تحريف اسم طسم ، وربما كشف التنقيب عن آثار تؤيد روايات العرب وأخبارهم .

ومعرفة العرب بأخبار طسم قليلة أيصا ; وقد جاء فى المثل لما لا أصل له قولهم : « أجاديث طسم » ، وإنما يرجع ذلك إلى أنها كانت من الأمم

<sup>(</sup>١) سورة النمل \_ الآية ( ٥٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) سُورة الحاقة \_ آلايات (١ \_ ٥) .

البائدة التي لم ترد كتابات ولا روايات متعلة عن حياتها وآثارها ، على أنهم ذكروا لطسم وجديس التي سيأ ذكرها قصة مشهورة سنشير إلها فيا بعد.

ويقول النسابون العرب إن هذه الأمة تنتهى إلى طسم بن لاوذ بن سام بن نوح بل قال بعضهم إنها من عاد .

وكانت مواطن طسم وجديس فى اليمامة حينًا كانت من أخصب البلاد وأكثر ها عمرانا .

وقال بعضهم إنها كانت بالأحقاف والبحرين . كما قال آخرون إنهم كانوا يسكنون مكة .

ومن الأماكن والمعالم المنسوبة إلى طسم المشقر ، وهو حصن بين نجران والبحرين على تل عال ويقابله حصن بنى سدوس وينسب بعض الرواة بناء هذا الحصن إلى سليان النبى بوساطة الحن . والظاهر أن مرجع مثل هذه الروايات هو جهل العرب لنشأة مثل هذا الحصن وتاريخ بنائا وفيه يقول المخبل السعدى :

فلئن بنيت لى المشقر فى صعب تقصر دونه العصم لتنقبن عنى المنيــــة إن الله ليس كعلمه علم

وسكنت هذا الحصن فيما بعد حقبيلة عبد القيس (أهل البحرين)، وكذلك ممن حضرتهم (معنق» وعلى مقربة منه قصر يقال له الشموس، ولكن هذا القصر من بناء لجديس لا طسم، والشموس اسم عفيرة بنت عباد الحديسية، وفي هذين القصرين يقول الشاعر:

أبت شرفات في «شموس و معنق» لدى القصر منا أن تضام و تضطهدا

ومن مدن طسم اليمامة وحجر وهي باليمامة أو قريبة منها ، وقد سكنها فيما بعد فرع من بني حنيفة ، وفيها يقول أحد شعرائها حين نزلوا بها ووجدوا فيها آثار حضارة وعمران :

نزلن بدار كان فها أنيسها فبادوا وخلوا ذات شيد حصونها فصاروا قطينا للفلاة بغربة وسوف يلينا بعدها من محلها

رميما وصرن في الديار قطبنها ويسكن عرضا سهلها وحزونها

ومنها القرية : وكانت من أخصب قرى اليمامة ، كما كان بها قصر عظيم من الصخر زعموا أنه كان من حجر واحد بناه جن سلبان .

كما كان بها حصن مشهور يسمى « جعدة » وكان محيط بها وقد تحدث عنه الهمداني في كتابه « صفة جزيرة العرب » ويبدو أنه كان باقيا إلى عهده وقد وصفه بما يؤخذ منه أن أساسه كان من اللبن ، وحوله منازل وأثل ونحيل وسوق قريبة منه ، وكان محيط بالقرية كلها خندق .

وكان في السوق آبار كثيرة ، قال الهمداني إنها ٢٦٠ بيُّرا ماوُّها عذب فرات ، و ذكر الهمداني بلادا وآثارا أخرى لطسم وجديس .

### أما جديس:

فقد كانوا أتباعا لطسم وسكنوا معهم باليمامة وينسبهم النسابون أيضا إلى جديس بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح أو جديس أخ ثمود بن نجائر بن ارم بن سام بن نوح .

ويرى بعض المستشرقين أن اسم « جوديس » الوارد فى جغرافيا بطليموس هو اسم جدیس ، وأنهم كانوا معروفین للیونان سنة ۱۳۰ م .

وجاء في بعض الروايات أن جذبمة الأبرش كان قد حارب قبيلتي طسم وجدىس وتقول الروايات العربية إن هلاك طسم وجديس كان على يد حسان بن تبع الذي غزاهم بعد أن قدم إليه حماعة من طسم يشكون منوقيعة جديس مهم . ويرى بعض المستشرقين إن هذا الغزو كان حوالي سنة ٢٥٠ للميلاد وقد اشتهرت طسم وجديس في الأدب العربي القديم بهذين الاسمين ، كما اسْتهرت باسم العالقة ، وليس المعنى أنهم هم عمالقة مصر الذين أقاموًا بها بضمَّة قرون ، وإنما هذه نسبة إلى « عمليق » أحد ملوك طسم ، وينسب العرب إليه قصة طويلة تشتمل على سبب هلاكه .

وتتلخص هذه القصة في أن ملكا من طسم يقال له عمليق بن جباس ، وكان ملكا على طسم وجديس ابني عامر بن ارم بن سام بن نوح النبي صلی الله علیه و سلم ، و کان رجلا ظلوما جبارا جعل سنته أن لا تهدی بكر من جديس إلى بعلها حتى يدخل هو عليها، حتى تزوج رجل من جديس عفيرة ابنة عفار أخت الأسود بن عفار عظيم جديس ورئيسها فلما أرادوا أن بهدوها إلى زوجها بدأوا بها عمليقا فأدخلوها عليه أولا . فقضي معها حاجته ثم خلى سبيلها فخرجت إلى قومها شاقة ثيابها و درعها عن عورتها و هي تقول:

لا معشر أذل من جديس أهكذا يفعل بالعروس

وجعلت عفيرة تحرض تومنها على حرب عمليق وهي تقول :

أترضون مايوئى إلى فتياتكم وأنتم رجال كثرة عدد الرمل عشية زفت في النساء إلى البعل فكونوا نساء فيالمنازل والحجل فهوتوا كراماً أو أصيبوا عدوكم بداهية تروى ضرامامن الجزل

وترضون هذا بالقومى لأختكم فان أنتم لم تغضبوا بعد هذه

و دبرت جديس مكيدة للإطاحة بذلك الملك الظلوم فدفنوا سيوفهم فى الرمل وعملوا طعاما للملك عمليق دعوه إليه فلماحضر في خواصه ورجال بلاطه من طسم عمدت جديس إلى سيوفهم وقتلوا الملك ورجاله المقربين إليه ، عدا رجل واحد اسمه رياح بن مرة ، فانه هرب منهم إلى تبع ملك اليمن، قيل هو حسان بن أسعد، فشكا إليه مافعلته جديس بملكهم واستنصره فسار ملك اليمن إلى جديس وأوقع بهم فأفناهم فلم يبق لطسم وجديس ذكر.

هذه خلاصة قصة هلاك طسم وجديس ويتخلل ذلك حديث عن امرأة من جديس اسمها ( زرقاء اليمامة ) كانت تبصر على مسافة ثلاتة أيام وأنها لما حمل تبع على جديس طلبوا إليها أن تكشف لهم عن القوم فأنبأتهم بقدومهم فلم يصدقوها ثم تحققوا صدقها ولكن بعد فوات الأوان . وقد أمر الملك حسان بن أسعد بالزرقاء فأدخلت عليه ثم أمر بقلع عينيها فوجدوا للحدقتين عروقا سوداء من الكحل و كثرته ، وقد ذكرها الشعراء ، قال بعضهم وهو سطيح الكاهن : (١)

يرما كما صدق الدنيا إذا سجعا إذ يرفع الإلرأس الكلب فارتفعا أو يخصف النعل يكفى أنه صنعا ذو آل حسان برخى اليض و الشرعا وهدموا شاخص البنيان فاتضعا

ما أبصرت ذات أشفار كنظرتها فحاولت نظرة كيست بكاذبة قالت أرى رجلا فى كفه كتف فكذ بوها بما قالت فصبحهم فاستنزلوا آل جو من منازلهم

#### ع – حرهم

وجرهم هؤلاء غير جرهم القحطانية على رأى النسابين والإخباريين ولذلك يقولون لحرهم هذه جرهم الأولى وللأخرى جرهم الثانية ، ويقولون عن الأولى إنها من العرب البائدة . ويظهر من روايات الإخباريين أنهم كانوا يقيمون بمكة . وقد أبادهم القحطانيون .

<sup>(</sup>۱) راجع « ملوك حمير وأقيال البمن » ص / ١٤٣٠

يقول جرجى زيدان إن المؤرخين يريدو نبالعالقة قدماء العرب، وخصوصه أهل شهالى الحجاز ممايلى جزيرة سيناء الذين فتحوا مصرباسم الشاسو (البدوأو الرعاة) ويسميهم اليونان «هيكسوس». ويرى جرجى زيدان أن أصل لفظ «العالقة» مجهول، والغالب فى نظره أنهم نحتوه من اسم قبيلة عربية كانت مواطنها بجهات العقبة أو شماليها حيث كان العماليق على قول التوراة ويسميها البابليون «ماليق» أو «مالوق» فأضاف إليها اليهود لفظ «عم» أى الشعب أو الآمة فقالوا «عم ماليق» أو «عم مالوق» فقال العرب عماليق أو عمالقة ثم أطلقه وعلى طائفة كبرة من العرب القدماء.

والنسابون يرجعون بأنساب العرب البائدة إلى آدم وينسبون العماليق إلى أخيه لاو ذو هم في خلاف كثير من ذلك القبيل.

وكان للعمالقة دولتان كبيرتان، إحداهما في العراف والأخرى في مصر وقد روى آللاخباريون عنهم قصصا تصف أجساء هم وطولهم، وتتعرض لأبنيتهم وقدمهم ولاتزال هذه القصص تروى إلى اليوم ويعود أكثرها إلى الإسرائيليات ففد روت التوراة قصصا عنهم وهي حاقدة عليهم حقدا يدل على أن العبرانيين كانوا قد لاقوا منهم مصائب وأهوالا لأنهم أول شعب صادفهم حينا حاولوا الدخول إلى فلسطين وظلوا يحاربونهم ويكبدونهم خسائر فادحة.

## العرب العاربة ( القحطانيون )

قحطان الذى يرد فى الكتب العربية هو يقطان الذى يرد اسمه فى سفر التكوين ، وهو قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح صلى الله عليه وسلم فى رأى أكثر النسابين ، وهذا يدل على أن الإخباريين أخذوا هذا النسب من أهل الكتاب .

<sup>(</sup>۱) راجع « العرب قبل الاسلام » لجرجي زيدان \_ ص / ٥٠ \_ ٥٠ .

وهناك نفر آخر من النسابين حاول أن يربط بين قحطان وهود ثم نوح مستهدفين ربط هذا النسب بالأنبياء،وذلك عندما وجدوا أن العدنانيين مفخرون علمم بأن فهم النبوة ومنهم الأنبياء.

ونحن لا نعرف من أمر قحطان شيئا غير هذا النسب الذي يردده الإخباريون، وليس لدى العبرانيين من أمره غير ما ورد من أنه أحد أولاد عابر وآخر أولاده .

كذلك لا نستطيع أن نوكد أن الانتساب إلى قحطان أو القحطانيين كان معروفا عند الحاهليين ، فلم يشر إلى ذلك القرآن الكريم ، ولم ير دله ذكر في الكتابات الحاهلية . أما الشعر الحاهلي فاذا كان قد جاء في الحاهلية القريبة من الإسلام، فلا يدل هذا حيًا على أنه كان معروفا أيف افي الحاهلية البعيدة عن الإسلام.

وقد قام المستشرقون بدراسات كنيرة حول هذا الاسم وأصله، ولكنها كانت حميعا دراسات ظنية لا تنتهي إلى شيء من اليقين .

وسنورد هنا جدول نسب قحطان كما جاء فى تاريخ ابن خلدون كنموذج لما ذكره النسابون فى نسب قحطان .

|       | زيد      | قحطان      |      |
|-------|----------|------------|------|
|       | مر ة     | يعر ب      |      |
|       | عمر ہ    | يشحب       |      |
|       |          | سبأ        |      |
| مالك  |          | کهلان      | حمير |
| قضاعة |          | الهميسع    | مالك |
| الحاف |          | أبين       |      |
| عمرو  | م عمر ان | الغوث أسلم | يقطن |
|       |          |            |      |

```
زهير مود پېراء بلي حيدان
                                     الغبوث
             حلوان
               .
ليث
    مهراة
                                      و ائل
                      أبين عريب
   زيد عمرو زبان تعلب
           ( سليح )
            حوم
            جهبنا هذيم مهد
   وبرة
   أسد
         سعد أشجع النمر
بنوعذرة شفيع اللات يتيم اللات
                                      قيس
  فهم
           نهويجنعهم
   ممرو خشین ( تنوخ )
 شرعب عمرو الابرص حسر
            شعبان خيران شرعب حسان القبل سهل
   العبيد النعان
      زيد الجمهور
      معاو ية
    الضرزن
```

زيد الحمهور أسلم كَعْبِ مالك ذورعين الحرث سبأ الأصغر عدى ذو جدن عابر الغلس ذی یز ن زرعة عوف مر تد شعد قيس الساد اقريقسن زيا عمرر مثيم الغوث حوالة حز از زيد. مالك سو،اده اخاطه ميثم مالك· عدى الاوزاع. عوف الخبائر. السحول يحضب الحرث

غزث ٠

عامر بكو

بنويعفر

عزف كفانه كلب كعب عبد الله

رفيدة بكر جناب بكر جناب عدى زهير زيد اللات عدى زهير عدى عدى خير عدى عدى خير عدى عدى خير عدى خير عدى خير عدى خير عدى خير قنافة عدى خير خير عوف عدى خير دهاره عوف عدى خير ع

الفضيالحث،

مُلكَ قِلطَيْكُمْ مَامِّنَ

## ۱ ـــ مدينة أوفير

يرى بتر اند توماس أن منطقة آبار العُوَيْفَرَة ــ بالقرب من بلدة القرية الموجودة فى أرض اليمامة ــ هى موضع مدينة أوفير القديمة التى اشتهرت بالذهب ، وورد ذكرها فى التوراة ، كما اشتهرت أيضا بالطواويس .

و بتراند توماس يرى أن اسمها العربى القديم عُفْر فُحرِّ ف في العبرية أو اليونانية إلى Ofar أو Ophir .

وقد اختلف المؤرخون على مدينة أو فير ، فقد ورد ذكر أو فير فى التوراة وكانت هى البلد التى يجلب منها سليان – ملك العبريين (٩٧٤ – ٩٣٢ ق.م) — الذهب والطواويس والنسانيس والعبيد ، ليقيم بها أبهة ملكه العتيد بمساعدة حليفه الفينيقى حيرام ملك صور ( ٩٧٠ – ٩٣٦ ق . م ) .

وهناك ثلاث نظريات بشأن أو فير ــ نلخصها فيما يلى :

(١) النظرية الهندية:

و هذه النظرية تقول إن أو فير هذه عبارة عن أيبيريا .

ومن علماء هذه النظرية كريستيان لاسن. وقد وجدكريستيان نصيرا آخر هو هورنل: الذى كان يقول إن أوفير عبارة عن مدينة على الساحل الغربي من الهند، كانت تأتيها البضائع من أقاليم الهند المختلفة وجزيرة سيلان، وكانت هذه المدينة عبارة عن سوق لهذه البضائع.

#### (ب) النظرية الافريقية:

وهى تقول إن مدينة أوفير هى عبارة عن مدينة زمبوى التى تبعد عن ميناء بورت فكتوريا بحوالى ستة عشر كيلو مترا بين نهرى الزمبيرى ب اللمبوبو . وقد قام آدم رندرس سنة ١٨٦٦ م بحفريات فى تلك المنطقة ، ثم جاء بعده كارل ماوخ سنة ۱۸۷۱ م واعتمد على حفريات رندرس ، وقال : إن مدينة زمبوى هى نفسها أوفير ، ثم جاءكوبيترز وساندهما فى الرأى باعتبار أن زمبوى هى نفسها أو فير .

وقد قامت العالمة الأثرية كن تومبسون بحفريات سنة ١٩٢٩ م فى أطلال مدينة زمبوى ، وكذلك قام عالم آخر هو ماكيڤر بحفريات ، وقالوا إنه لا يمكن أن ترجع هذه الأطلال إلى قبل القرن الخامس عشر أو الرابع عشر ، كما قالوا إن هذه الأطلال إفريقية محضة .

## (ج) النظرية العربية :

ولهذه النظرية عدة أقسام وعدة علماء ، فبعضهم يقول إن أوفير تقع فى شرق الجزيرة العربية ، ومن أنصار هذا الرأى العالم الأثرى جلازر : وهو يرى أن أوفير هى الساحل الغربى من الحليج الفارسى من الشمال حتى رأس مصندم ه

وبعضهم يقول إن أوفير تقع فى غربى الجزيرة العربية ، ومنهم العالم الألمانى موراتيس : فهو يرى أن أوفير هى الحزء الحنوبي من ساحل الحجاز ومايتصل به من ساحل اليمن ، أو بعبارة أدق الساحل من أفنفزة إلى عتود .

وبعضهم يرى أنها تقع فى جنوبى الجزيرة العربية ، وهم كثيرون لاداعىالى تفصيل الحديث عنهم :

والخلاصة : أن المصادر اليونانية واللاتينية القديمة ، وكذلك المصادر العربية تتفق على أن الحزيرة العربية ، ولاسيا الجانب الجنوبي الغربي منها ، كان موطنا للذهب، فكان من الطبيعي أن يطلب سليان مملك العبريين الذهب منها لامن مكان قصى كالهند وأفريقيا ، وكان من الطبيعي أيضا أن يطلبه من الجانب الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية لأنه أقرب أجزائها إليه ،

وكان أمامه في سبيل ذلك طريقان : طريق برى عبر الصحراء ، وطريق محرى على طول ساحل البحر الأحمر . ولكن سلمان آثر طريق البحر رغم أن قومه قوم زراعة ورعى لم يتمرسوا بركوب البحر . ذلك لأن طريق القوافل شاق وقد تزيد نفقاته على نفقات طريق البحر بما يفرضه السبئيون – محتكروا طريق الصحراء ــ من أجور ومكوس ، وثمة سبب آخر دفع سليمان إلى اختيار طريق البحر هو أنه أراد أن يشرك معه حليفه حبرام ملك صور توددا ورغبة في الانتفاع بمهارة قومه من الفينيقيين في الملاحة وركوب البحر، وربماكان حبرام نفسه هو الذي ألح على سلمان في ذلك.

وإذن فقد كان الحانب الحنوبي الغربي من الحزيرة العربية هو المصدر الذى يستقى منه سليمان الذهب وهو أهم سلعة كانت تجلب من أوفس

فأوفير إذن فى الجانب الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية م

# ٢ - مكة المكرمة (١)

يرجح جرجي زيدان (٢٠ أن أصل اسم مكة آشوري أو بابلي ، لأن « مكما » فى البابلية « البيت » وهو اسم الكعبة عند العرب ، فسمى المكان مها إشارة إلى امتيازها بالبناء الحجرى عن سائر مايحيط بها من البادية » .

وقد ذكر بطليموس بأسم ماكورابا Makoraba ، و مبدو أنها حكانت معروفة قُبل زمنه بوقت طويل .

وقد جاء ذكر مكة في كتاب ديودورس الصقلي في القرن الأول قبل الميلاد في أثناء كلامه عن النبطيين ، مما قد يراد به مكنة ، وهو قوله : « ووراء

<sup>(</sup>۱) العرب قبل الاسلام  $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$ وصالح أحمد ألعلى ص / ٧٧ وما بعدها . وقيليب حتى . ج / ١ - ص/١١٤ وَّمَا بَعْدُهَا . وَدَائِرَةُ اللَّمَارُفُ الْاسْلَامِيةُ ، وَكَتَابَى مَكَةً وَالطَّآلُفُ قَبِلُ الْهَجُرةَ ،

أرض الأنباط بلاد بنى ( زومين ) وفيها هيكل يحترمه العرب كافة احتراما كثيراً » ، فلعله يريد الكعبة ، وأما بنى زومين فربما أراد بهم جرهم أو غيرهم من قبائل العرب التى تولت مكة .

وتقع مكة في منتصف طريق القوافل بين اليمن والشام في واد من أودية جبل السراة ، وقد وصفها القرآن الكريم بأنها « بواد غير ذي زرع » وكانت مكة في العصر الجاهلي من أهم مراكز القوافل التجارية ، كماكانت تعتبر أكبر مركز ديبي للوثنية الجاهلية . ولانصل إلى منتصف القرن الجامس حي يظهر بها قصى بن كلاب ومعه قبيلة قريش فيستولى على مكة ونحرج منها خزاعة . ولايعرف بالضبط أصل قريش ، وهل هي من عرب نجد أو أو من عرب الأنباط ، وقد زاد من شهرتها غزوالأحباش المسيحيين لليمن ، فتحولت أفئدة العرب الوثنيين إليها ، وحاول إبرهة والى الحبشة على اليمن أن بستولى عليها سنة ، ١٦٠ أو ، ١٦٠ فباءت حملته بالفشل الذريع ، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحملة في سورة الفيل ، فقال تعالى : « ألم ترى كيف نعل ربك بأصحاب الفيل ، ألم يجعل كيدهم في تضليل ، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل ، فجعلهم كعصف مأكول » . ويغلب أن الطير الأبابيل وحجارة السجيل كناية عن وباء اجتاح الحيش ويغلب أن الطير الأبابيل وحجارة السجيل كناية عن وباء اجتاح الحيش الحبشي ، ويذكر ابن اسحق أن أول ماعرفت الحصبة والحدرى بأرض العرب هذا العام . وعرف ذلك العام في التاريخ بعام الفيل .

ولم يصل الباحثون إلى رأى حاسم فيا يتصل بأصل اسم قريش. وللطبرى نص طويل<sup>(۱)</sup> يفهم منه أنه ليس اسم شخص بل اسم سمكة ربما كانت طوطم قريش ، أو صفة أطلقت على بعض زعمائها الأولين مثل النضر بن كنانة . ويذهب مصعب الزبيرى وابن حزم وغيرهما إلى أن

<sup>(</sup>۱) انظر الطبرى ۱۸۷/۳ ، ابن حزم فى جمهرة انساب العرب ١٠ ــ ابن دربد: الاشتقاق ١٨ ــ الأغانى ١ / ١٦ ــ الازرقى: تاريخ مكة ١ / ٦١ ــ ابن قتيبة: المعارف ٣١ .

« قريش » صفة أطلقت على قريش بن بدر بن مخلد أو على النضر بن كنانة . ويذهب ابن الكلبي إلى أنها أطلقت على فهر . أما الأزرق (١) فيرى أنها أطلقت على قصى بن كلاب . وبعضهم يشتقها من «التقرش» : أى التجمع ، أو نسبة إلى سمكة القرش .

وكان أهل ممكة أشرف العرب ، وكان كثير من العرب يعتر فون لهم بالسيادة ، يقول ابن الفقيه (٢) : « إن أهل مكة لم يؤدوا فى الحاهلية إتاوة قط ، ودانت لهم خزاعة وثقيف وعامر بن صعصعة، وفرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد الحل إذا دخلوا الحرم ، وهم بعبد أعز العرب ، يتأمرون عليهم قاطبة » ، وكانوا يأخذون إتاوة من التجار الأجانب إذا ألموا بهم ، وكان ينز لها بيز نطيون وفرس للتجارة (٣) يدل على ذلك الصاحبيان الحليلان : صهيب الرومي وسلمان الفارسي : فمكة إذا مركز لتجارة العرب وهي أيضا كعبتهم المقدسة . وكل ذلك يدل أن مكة كانت تتمتع بمركز مرموق في الحاهلية . وهذا مادفع لامنس إلى القول بأنها كانت جمهورية البندقية التجارية (٤) :

وكان المجتمع المكى يتألف من «قريش البطاح»: الذين ينزلون حول الكعبة ، وهم : هاشم وأمية ومخزوم وتيم أوعدى وجمح وسهم وأسد ونوفل وزهرة ، وكانوا أصحاب النفوذ فيها ، ومن « قريش الظواهر » : الذين ينزلون وراءهم ومعهم أخلاط من صعاليك العرب والحلفاء والمه الى ، والعبيد وكان أكثرهم من الحبشة ، وكانوا يقومون على حرف ومهن كثيرة .

Lammens, La Mecque, P. 175, (1)

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للأزرقي (طبعة أوربا) •

<sup>(</sup>٢) كياب البلدان لابن الفقيه (طبعة اوربا) ص / ١٨

وإذن فقد نشأت مدينة مكة مستفيدة من ناحيتين : الناحية الأولى : ناحية دينية جاءت من وجود الكعبة والمسجد الحرام بها ، وهى أول بيت وضع للناس ، يؤيد ذلك قوله : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين » .

وكان العرب على اختلاف قبائلهم يكنون لهذا الحرم احتراما وتبجيلا كبراً ، وكانوا يختلفون إليه في مواسم الحج .

والناحية الثانية : وقد جاءت من موقع مكة الممتاز ، هذا الموقع الذي عرض إليه الأستاذ لامانس Lammens في كتابه المشهور «مكة قبيل الهجرة» فقال: إن هذه المدينة نشأت في موقع ممتاز عند أطراف آسيا البيضاء وفي مواجهة القارة الأفريقية السوداء ، وتقع أيضا عند منخفض كبير في جبال السراة التي تقطع الحجاز من الشمال إلى الحنوب ، وعند مفترق الطرق الكبرى التي توصل إلى العراق وإلى الشام، ثم تنحدر جنوبا إلى بلاد اليمن ثم إلى المحيط الهندى . ومن هنا أصبحت مكة سوقا للتجارة العالمية ترد إليه بضائع العراق وسلع الشام وطرف الهن .

هذه الظروف الدينية والجغرافية استغلها زعيم عربى فى النصف الأخير من القرن الخامس الميلادى . هذا الزعيم هو :

قصى بن كلاب : الذى تنتسب إليه قبيلة قريش ، نشأ هذا الرجل عند القبائل العربية التى تقيم على أطراف البادية ، واستطاع أن ينتزع مكة انتزاعا من أيدى القبائل العربية التى كانت تسيطر عليها من قبله ، ويقال إن البيز نطيين وعملاءهم من الغساسنة قد مدّّوا له يد العون فى هذه الحركة الانقلابية . ويوكد الأستاذ لامانس Lammens حدوث هذه الواقعة ، ويستدل على ذلك من اسم هذا الزعيم نفسه ، فاسمه فى العربية معناه الغريب أو الوافد . ومن تاحية أخرى ورد ذكره فى النقوش النبطية القديمة ، فاسم قصى كان من أساء الآلحة عند الأنباط ، الأمر الذى يدل على صدق مايقال عن نشأة هذا الزعيم

عند أطراف الشام ، ثم انحداره إلى مكة فى القرن الخامس الميلادى . استطاع قصى أن ينشىء جمهورية دينية تجارية تفيد من هذا الوضع إلى أبعد الحدود ، فتشتغل بالتجارة بين الأسواق العالمية المختلفة ، وقد اتخذت هذه الحمهورية الدينية التجارية لها سياستين :

(۱) سياسة خارجية : تلائم فيها بين مصالحها المادية وبين التيارات العالمية ، فكانت تهتم بصراع الحبابرة القائم بين الفرس والبيز نطيين ، وتعتمد على ما يمكن أن نسميه « بالتسرب السلبي » Penetretion Pacifique وتستطيع عن طريق هذا التسرب السلمي أن تضمن حرية المرور في بلاد الفرس وبلاد الممن وبلاد الروم على حد سواء.

وعملا بهذه السياسة نرى رعماء مكة يعقدون المعاهدات التجارية مع القوى العالمية المعاصرة لحم ؛ فعقدوا معاهدة مع البيزنطيين استطاعت قوافل العرب بمقتضاها أن تصل إلى القسطنطينية، وأن تحمل إلى هذه المدينة المترفة الحرير والبسط والسجاد والعطور التي كانت تحمل من أسواق اليمن والعراق. كما عقدت معاهدات مشابهة مع الفرس ومع الأحباش ومع الإمار ات الصغرى في بلاد العرب كإمارة اليمامة ومع الإمار ات التي نشأت في اليمن بعد اضمحلال الدولة الحمرية.

( ٢ ) أما السياسة الداخلية : لهذه الحمهورية ـــ إذا جاز استعال هذا التعبير ــ فقد كانت تنبع من مبدأين معروفين :

(أ) الاتحاد في سبيل المصلحة المشتركة :

(ب) إنشاء حكومة مكية رائدها الحصول على أكبر قدر ممكن من الحرية الشخصية ، وأقل قدر ممكن من الأعباء الحكومية ، وإيمانا بهذه السياسة استطاع المكيون أن يقيموا حكومة توحد ببن القبائل المختلفة ، وكان يمثل هذه القبائل مجلس عام يسمى « مجلس الملأ » ، كان يختار لهذا المجلس أكثر الزعماء القرشين

خدمة للمصالح التجارية ، وأكثرهم خبرة فى النواحى السياسية والاقتصادية . وعملا بهذه السياسة أيضا وزعت المناصب الإدارية فى هذه الحمهورية على البطون والعشائر المختلفة ، فكان لكل منها نصيب من الحياة العامة .

واستطاعت مكة – عن طريق الملاءمة بين السياستين الحارجية والداخلية أن تحقق الغنى والثراء ، وأصبح زعماؤها ملوك المال والتجارة ، لبس فى بلاد العرب فحسب ، بل فى الشرق الأدنى كله .

و استطاعت كة أيضا عن طريق هذه السياسة إقامة نوع من السلام والطمأنينة تنمو فى ظله تجارتها ويتطور اقتصادها .

وعززت حكومة مكة سياستها الحارجية والداخلية بقوة عسكرية قائمة وهي ماتسمي بقوة الأحابيش: وهذه الكلمة ليست مشتقة من الأحباش، ولا تنسب إلى عنصر حبشي، إنماكان هذا الحيش القرشي في الحقيقة — جيشا عربيا خالصا، ولم يكن للرقيق في هذا الحيش نصيب يذكر، إنما أساس هذه القوة العسكرية نوع من التحالف بين قريش من ناحية وبين قبيلتين عربيتين هما قبيلة كنانة وقبيلة خزاع، هاتان القبيلتان كانتا تقومان بدور الحند المرتزقة، فتخوضان الحرب إذا مادعتهما قريش للقتال، وكان لهذه القوة العسكرية قائد يعرف بقائد الأحابيش أو قائد الحيش القرشي، وكان لهذا الحيش أيضا تنظيم عسكري قائم، وكان لهذا الحيش أيضا تنظيم عسكري قائم، وكانت له الحيش القرشي، وكان لهذا الحيش أيضا تنظيم عسكري قائم، وكانت له

و المؤرخون الذين عرضوا لتاريخ مكة عرفوا أن القرشيين كانوا زعماء الدبلو ماسية العربية ــ دون منازع ــ ، وأنهم خلقوا للقيادة والزعامة ،

واكتسبوا خبرات سياسية أهلتهم أن يتزعموا العرب ، ويؤسسوا الدولة العربية الإسلامية فيا بعد ، وأن يحتفظوا بإمامة العرب في يدهم أكثر من ستة قرون من الحكم المتصل والزعامة المتصلة . هذه البراعة الدبلوماسية تظهر بوضوح في المعاهدة المشهورة في تاريخ الدعوة الإسلامية وهي معاهدة الحديبية » . وقد درس الأستاذ لامانس Lammens هذه الوثيقة وأعتمد عليها في إظهار البراعة القرشية في السياسة والأخذ والعطاء ، وتظهر القدرة القرشية في تأليب العرب من خلال النضال بين المدينة الاسلامية , مكة القرشية .

هذه المظاهر من القوة السياسية والاقتصادية كانت تخنى وراءهامظاهر ضعف ، هذه المظاهر ستكون أكبر مشجع لنجاح الثورة الإسلامية والدعوة الإسلامية ، و ممكننا خدمة للسرة النبوية أن نعدد .

## مظاهر الضعف:

١ - هذه الوحدة القرشية التي رأيناها تلوح من خلال نظم الحكم ، كانت في الحقيقة وحدة زائفة ، أو بمعني أدق كانت وحدة مبنية على مصلحة مادية مشتركة ، فقصي بن كلاب - كما يذكر النسابون - جمع بطون ختلفة في صعيد واحد للإفادة من هذا الوضع الاقتصادي والديني ، ومن دراستنا لموضوع الأنساب نعرف أن قريشا من التقرش ، أي الاجتماع للمصلحة السياسية والمادية ، ومن دراسة الوضع القرشي قبيل ظهور الإسلام يتبن لذا أن هذه القبيلة كانت تنقسم إلى قسمين مختلفين ؟

- (أ) قريش البطاح: وهي التي كانت تقيم حول الكعبة، وكانت تحتكر النفوذ (الاقتصادى والسياسي، وتؤلف شبه ارستقراطية فرشية:
- (ب) قريش الظواهر : وسميت بهذا الاسم لأنها كانت تقم في في الأحياء الحارجية أو الضواحي لمكة

وإلى جانب هذا الانقسام ، كانت قريش كلها ببطاحها وظواهرها ــــ تنقسم إلى مجموعات ثلاث :

- (أ) المحموعة الأولى ــ بزعامة بني هاشم وأحلافهم .
  - (ب) ( الثانية بزعامة بني عبد شمس وأحلافهم
    - (ج) ﴿ الثالثة بزعامة بني مخزوم وأحلافهم

هذه المجموعات الثلاث كانت تتنافر سياسيا واقتصاديا ؛ فقد كان بنو هاشم ، زعماء المجموعة الأولى ، كان حظهم فى السياسة كبير وحظهم فى المال قليل ، أما المجموعتان الثانية والثالثة فكانتا تجمعان الرأسمال المكى ولكن حظهما من التفوق الأدبى والسياسي كان أقل .

هذه القسمة ستظهر وتفرق العصبية القبلية حينًا تظهر النبوة فى ظل بنى هاشم ، وتخشى المجموعتان الأخريان أن يؤدى هذا إلى مضاعفة نفوذ بنى هاشم ، وإلى إختلال التوازن فى الحياة المكية ، خصوصا وأن الإسلام كان دعوة اشتراكية تهاجم رأس المال المستبد المستغل ، أو بمعنى آخر يهدد المصالح العبشمية والمصالح الزومية .

٢ — ظاهرة الضعف الثانية نشأت نتيجة السياسة الحارجية المكية ، وهي سياسة تقوم على الحياد الإيجابي والتسرب السلمي ، وعقد المعاهدات معجميع القوى وجميع الأطراف، وهذا أدى إلى أن تصبح مكة مدينة مفتوحة ، ومعنى مفتوحة أن دخولها مباح أمام جميع الناس وأمام الأجانب التجار من فمتلف الحنسيات من فرس وروم وأحباش و يمنين ومصريين كانوا يخزنون البضائع في مكة ويعيشون في منطقة الأحياء الحارجية أو منطقة الظواهر ، وفي سبيل تجارتهم وأموالهم كانوا يحالمون الأسر [المكية ذات النفوذ ، وبطبيعة الحال كان هؤلاء التجار يحملون معهم سلع الأفكار .

إلى جانب هوالاء التجاركان المجتمع المكى يحوى طوائف من الرقيق ، وكانوا فريقن :

(أ) الرقيق ذو اللون الأبيض : من الروم أو من أسرى الفرس ، أو من الرقيق الذي يجلب من أسواق البحر الأبيض المتوسط ، وهو لاء كانوا يقومون بالعمل اليدوى في التجارة القرشية ، ويقومون أيضا بالصناعات والحرف اليدوية الدقيقة والتي تحتاج إلى مهارة خاصة مثل صناعة السروج والنجارة والبناء.

(ب) الرقيق ذو اللون الأسود : وهذا النوع كان يقوم بالحرف الوضيعة فى المجتمع المكى مثل حلب الماشية والأغنام ، والرعى والزراعة أحيانا ، وبعض الأعمال الأخرى اليدوية التي لاتتطلب ذكاء ولا خبرة أو مهارة خاصة .

هولاء الرقيق ، ومعهم التجار الأجانب ، أدخلوا المسيحية إلى مكة وكذلك اليهودية . ويرى الأستاذ لامانس Lammens أن المجوسية أيضا دخلت مكة عن هذا الطريق ، فى الوقت الذى ضعف فيه سلطان الوثنية ، وهى فى مكة وبين عرب الشهال لم تكن وثنية أصيلة ، إنما كانت وثنية وافدة جاءت من الشهال أو من الجنوب ، وطبيعى أن عرب مكة وغيرها من المدن لم يفهموا ماصاحبا من فلسفات وماخنى بين أسرارها من ميتافيزيقا ( ماوراء الطبيعة ) . وقد أدى ذلك إلى أن الديانة فى مكة انحدرت إلى أستوى السحر والكهانة ، ويتجلى ذلك من دراسة حروب هالفجار» التى اندلعت فى مكة قبل الاسلام، ومن حروب أبى سفيان بن حرب مع الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ومايروى من أنه كان يحمل صنم اللات والعزى معه أثناء تلك الحرب .

وكان من نتيجة ضعف الوثنية من ناحية ، وتسرب الأفكار الواردة من ناحية أخرى ، أن ظهرت ظاهرة فكرية فريدة هي الكفر بالوثنية من ناحية والكفر بالديانات الأخرى كالمسيحية واليهودية ، واتجاه قوممن

جمهرة المفكرين إلى العزلة طلبا لمعرفة أسرار الكون والوصول إلى كنه الذات الإلهية. هذه الطبقة أو الطائفة تسمى بالحنيفية: وكانت الطليعة الأولى للثورة الفكرية الكرى التي أظلت مكة بظل الإسلام:

٣ ـ مظهر الضعف الثالث: نتج عن الانتقال ، في مدينة مكة ، من من المجتمع البدوى واقتصادياته القائمة على المساواة والمشاركة في السرّاء والضراء ، إلى الرأسالية الطاغية التجارية ؛ وهي تجمع رأس المال في يد قلة من الناس وحرمان الكثرة من حقها في هذا المال ، هذا الانتقال سيوثر في نواح كثيرة:

(أ) سيوثر في العصبية القبلية ويضعف من شأنها لأن المجتمع البدوى تكاد الفردية فيه أن تكون مستحيلة ، إنما نمت ظاهرة الفردية في المجتمع المكي حيث التجارة والمغامرة الفردية ، ونموها سيوثر في نشر الإسلام ، لأن معني هذا أنه من الممكن أن يخرج الناس عن إجماع القبيلة مثل ماحدث مع أبي لهب عم الرسول ، ومع غيره من زعماء عبد شمس ومخزوم ، إلى جانب هذا رابطة الدم كأساس لتكوين المجتمع ، أصبحت ضعيفة ، ووجدت إلى جانبها رابطة المحال كأساس لتكوين المحالفات في مثل هذا المجتمع المكي .

(ب) إن هذا التطور الاقتصادى سيؤثر بالضرورة في المستوى الأخلاقي لأهل مكة ، ومعروف أن الأخلاق البدوية تتمثل في قانون المروءة العربية بمظاهرها المختلفة ، ولاشك أن رأس المال و الحياة التجارية ستقلب هذا القانون رأسا على عقب أ، فالتجارة لاتعرف نصرة الضعيف ولاالكرم الحاتمي ، وإنما سيتحولان حما في هذا المحتمع إلى حب المال والقعود والتخاذل عن نصرة الضعيف ، ولعل حض الإسلام على البر والإحسان معناه يقلة البر والإحسان في مثل هذا المحتمع وتحولهما إلى الشح والحرص البر والإحسان في مثل هذا المحتمع وتحولهما إلى الشح والحرص

على المال ، حتى معنى الشرف نفسه سيتعدل فى هذا المجتمع ، فلم يعد شرف المولد فقط أو شرفالشجاعة والفروسية ، إنما سيصسر شرف المال والحاه .

هذه الظروف الإقتصادية ستوثر أيضا حتى على العقيدة نفسها ؛ وبجب أن نعرف تماماً أن العرب لم يكونوا من غير عقيدة ، وإلا لاستبعدناهم من عداد البشر ، إنماكانت لهم عقيدة هي (القدرية) : ومعناها الإيمان بالقضاء والقدر حلوه ومره ، خيره وشره ، هذا الإيمان سيفسر لهم الظواهر الغريبة ، وسيفسر لهم الغني والفقر ، والسعادة والشقاء ، والحياة والموت ، وسيحيل تحول المال إلى عبادة مادية (Materialism) : وهي الإيمان بأن المال صانع الحياة الذي جعل مكة - في هذا المكان القفر - أغني مجتمع عربي شمالي بل وأرق مجتمع عربي شمالي ، فانتشرت فيه طاهرة الإلحاد .

كل هذه الظروف مهدت للانفجار الكبير في الطاقة الروحية الهائلة الذي حدث بظهور الإسلام، ونجاح دعوته وانتشارها في مشارق الأرض ومغاربها، وعلاجها لهذه الأدواء والعلل والنزعات العامة التي رانت على المجتمع المكي قبل انبثاق نور الإسلام ليضي بأنواره غياهب الجهالة الجهلاء، وليزيح عن البصائر سحب الأوهام، فتنتهج المهج القويم، وتهتدى إلى الصراط المستقيم، وليؤذن مؤذن الحق والعدل: أن قد رجعت الحقوق إلى أهلها، وردت المظالم إلى نصابها، وتقرر مبدأ الدستور الإلهي (القرآن الكريم)، فلا حاكم ولا يحكوم، ولاسيد ولامسود، ولاأصيل ولادعي، ولافضل لقرشي على حبشي إلا بتقوى الله، قال تعالى: « ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأبي، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم»، على الخديث القدسي « الحنة لمن أطاعني ولوكان عبداً حبشيا، والنار لمن عصاني ولوكان عبداً حبشيا، والنار لمن عصاني ولوكان عبداً حبشيا، والنار لمن

## المدينة المنورة (يثرب)

ونمضى إلى شهالى مكة على بعد نحو ثلاثمائة ميل ، فنلتقى بيثرب التى ذكرها بطليموس فى جغرافيته ، كما ذكرتها الكتابات المعينية : وهى تقوم فى واد خصب. معتدل الجو فى معظم فصول السنة عدا بعض فتراتالصيف التى تشتد بها الحرارة ، ولكنها لا تبلغ حرارة مكة القاسية .

ويقال إن العالقة أول من سكنوا المدينة ، وظلوا بها حتى نزلها اليهود في القرن الثانى الميلادي على أثر اضطهاد الرومان لهم في فلسطين ، والمظنون أنهم الذين سموها باسم المدينة ( مدينتا ) وهو اسم آراى ، وقد ظلوا على دينهم ولغتهم ، واتخلوا العربية في حياتهم اليومية ، وإن ظلوا يحتفظون بالعبرية في طقوسهم الدينية وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، زيد بن ثابت أن يتعلم لغتهم ولسانهم (١) .

ومازال هولاء اليهود مسيطرين على المدينة حتى وفدت عليهم قبائل الأوس والخزرج الأزدية من الجنوب ، فأصبحوا هم سادتها الحقيقيين ، وكانوا وثنيين يحجون إلى مكة وأصنامها . وفي كتب التاريخ والأدب أيام ومواقع كثيرة لهم مثل يوم سمير ، ويوم حاطب، ويوم السراة ، ويوم فارع ، ويوم الربيع ، ويوم البقيع ، ويوم معبس ومضرس ويوم الفجار ويوم بعاث. وظلت الأوس والخزرج في حروب وأيام مستمرة ، لولا أن هاجر الرسول وصحبه إليهم فاصبحوا بنعمة الله إخوانا ، ودخلوا في دين الله أفواجا .

وتختلف المدينة عن مكة اختلافا كبيرا من حيث الموقع ، ومن حيث إلظروف المناخية ،ومن حيث أثر البيئة المدنية في سكان المدينة على مختلف

<sup>(</sup>۱) انظر البلاذري (طبعة اوربا) ص / ٧٤ ٠

طبقاتها إذ معروف، كما فصلنا ذلك من قبل ، أن المدينة واحة تقع على أطراف الحجاز الشهالية ، ومساحتها لا تزيد على عشرين ميلا مربعا، هذه الأميال العشرون تجمع بن صفتن :

الصفة الأولى : هي التربة البركانية الحصبة :

والصفة الثانية : هي وفرة المياه الجوفية .

وهذان العاملان إذا اجتمعا سيؤديان إلى نشأة الزراعة ولقد كانت الزراعة هي العامل المسيطر على الحياة المدنية حتى كانت الهجرة وقيام الدولة العربية الإسلامية .

وتاريخ المدينة القديم بحيط به نفس الغموض الذي أحاط تاريخ مكة، فاسم (يثرب) ورد فى النقوش المعينية القديمة، وورود هذا الاسم ربما يدل على أن المعينيين فى مشروعاتهم التجارية فى بلاد الشام قد أقاموا مستعمرة معينية فى هذا الموضع وليس ببعيد أن تكون جالية معينية قد نزيحت الى هذا المكان ثم أقامت فيه حتى انقضى العهد المعينى، وورث السبئيون مشروعات المعينيين التجارية فعادت هذه المدينة إلى الظهور مرة أخرى فى المنقوش السبئية . ونستطيع أن نقول أيضا إن جالية سبئية أقامت فى هذا المرضع كما أقامت فيه الحالية المعينية من قبل، وغير هذا الانستطيع أن نستنطق النصوص القديمة، فقد خيم الغموض على تاريخ المدينة حتى كان القرن الأول الميلادى ، وكانت سنة ٧٠ م على وجه التحديد ، حيما أغار الرومان على بيت المقدس وخربوا هذه المدينة فخرجت القبائل اليهودية على المواف الشام ونزلت فى الواحات الشهالية ، هذه القبائل اليهودية على أطراف الشام ونزلت فى الواحات الشهالية ، وأغلب الظن أنها دخلت المدينة وأقامت فيها ، لأن يهود المدينة كانوا فد استعربوا واتخذوا الألقاب والأسهاء العربية وقالوا الشعر العربي، فد المدينة وقالوا الشعر العربي، في العربية وقالوا الشعر العربي، فالمواحات الشهاري ،

وظهر بينهم غير شاعركان ينظم بالعربية مثل كعب الأشرف (١) وكادت حياتهم أن تكون عربية خالصة، مما دفع بعض الباحثين إلىالظن بأن القبائل. البهودية كانت قبائل عربية اعتنقت البهودية .

والرأى الأرجح فى نظرى أن هذه القبائل خرجت من فلسطين كما خرجت أخوات لها من قبل وأقامت فى المدينة ، وطال مقامهم بها وخالطوا العرب واحتكوا بهم مما أكسبهم الصبغة العربية ومعروف أنه الإسلام ظهر فى القرن السابع الميلادى ، أى بعد استقرار اليهود بنحو ستة قرون ، هذه القرون الستة كفيلة تماما بتغيير الطابع والحضارة والحياة

ثم برزت المدينة مرة أخرى فى أواخر القرن الثالث الميلادى وأوائل الرابع الميلادى حيها اضطرب شأن الجنوب واضمحلت الحياة السياسية والاقتصادية ، وبدأت القبائل الجنوبية تنزح من أرض الجنوب بحنا عن أوطان جديدة ومن هنا كانت الهجرة الكبرى المعروفة فى التاريخ العربي باسم هجرة الأزد والخزرج فقد دخلت بعض بطون هذه الهجرة المدينة. وأقاموا مع اليهود يؤدون الأعمال اليدوية ، ويقومون بالزراعة فساد نوع من التعاون بين اليهود من ناحية وبين العرب من ناحية أخرى فاليهود يقدمون رأس المال والعرب يقدمون العمل اليدوى ، وانهى هذا التعاون يقدمون رأس المال والعرب يقدمون العمل اليدوى ، وانهى هذا التعاون ويؤدون عنها نصيبا من المحصول الزراعى .

وكما رأينا فى مكة تأثير الانتقال من المجتمع البدوى إلى المجتمع الزراعى فى مصير سكان هذه البلاد فكذلك كان الحال بالنسبة للمجتمع المدنى ، فظروف مكة مهدت لأن تجعل منها المبعث وظروف المدينة مهدت لأن تجعل منها المبعث السكان ـ لا أقول من الحياة تجعل منها المأوى والمهجر ، ظروف المدينة نقلت السكان ـ لا أقول من الحياة

<sup>(</sup>۱) راجع فى شعراء اليهود بالمدينة ـ السيرة النبوية لابن هشام . وطبقات الشعراء لابن سلام ـ والأغانى ١٠٦ / ١٠٦

البدوية فقد كان الأزد يزرعون فى اليمن إنما أقول من المجتمع الزراعى الرحب إلى المجتمع الزراعى المحدود الرقعة والإنتاج، وكان لهذا الانتقال أثره الواضح فى حياة السكان وفى علم الاقتصاد نستطيع أن نتنبأ بالحقيقة والنتائج المترتبة عليها ؛ أرض محدودة سكان يترايدون باستمرار . معناه قلة الإنتاج من ناحية وضعف مستوى دخل الفرد من ناحية أخرى ، وتغلب حياة الفقر والشظف وانخفاض المستوى الاجتماعي والاقتصادى .

وهكذا كان حال الأوس والخزرج فقر مدقع يدفعهم أن يلتمسوا للدينتهم آفاقا اقتصادية رحبة . وعند علماء إزالاجماع مبدأ مشهور هو أن الزراعة تشجع على الفرقة الاجماعية Agriculture fasters frigmination معنى أن الحياة الزراعية لا تشجع على الفردية التي رأيناها تسود المحتمع المكى إنما تساعد على أن تعيش خماعات صغيرة من الناس عيشة استقلالية إعمادا على الرقعة الضيقة من الأرض ، فكانت النتيجة أن العشيرة والقبيلة أصبح لهما شأن في المجتمع المدنى .

وعندما نعرض لدستور الرسول -- صلى الله عليه وسلم -- فى تنظيم الحياة فى المدينة سنرى أن القبيلة والعشيرة ظاهرة واضحة خلال هذه النصوص . والنتيجة التي أريد أن أنهى إليها هى أن الأوس والخزرج انتقلا بعصبياتهما وحروبهما وأيامهما إلى هذ المجتمع الجديد .

وكتب السيرة تتحدث عن الحروب بين هذين الحيين وقد ذكرنا من قبل أمثلة لهذه الحروب التي كان آخرها اليوم المعر ف بيوم ( بعاث ) سنة ٦١٧ م . ولا شك أن هذه الحروب ستكون مدم ة للاقتصاد الزراعي، ذلك الاقتصاد الذي يحتاج إلى الأمن أوالطمأنينة والتعاون .

وكان الأوس والخزرج يمثلون جمهرة الفقراء واليهود يمثلون الطبقة الرأسهالية ويريدون أن يحققوا أنوعا من الوحدة تجعلهم أن يستغلون هذ المجتمع الزراعي أحسن استغلال لصالحهم الأوهم لايريدون حاكما من الأوس

ولا من الخزرج وإنما يريدون قوة محايدة تجمع بين الحيين ، ولا تتعصب إلى أحد الفريقين . وكانت هذه القوة المحايدة هي الإسلام بزعامة محمد ابن عبد لله . وإذا كانت ظروف مكة قدحالت دون نجاح الدعوة إلى الإسلام النجاح المنشود ، فإن ظروف المدينة قد ساعدت على تهيئة التربة الخصبة والمناخ الصالح لانتشار الدعوة الإسلامية انتشارا واسعا امتد إلى للاد الصن.

#### ع ــ الطائف

وتقع في الحجاز وهي على بعد ٧٥ ميلا إلى الحنوب الشرقي من مدينة مكة وسميت طائفًا فيا يقال لحائطها الذي كان محيط بها ، وتسمى الطائف أيضًا وادى وج ،وهى أرض مرتفعة ممتدة على ظهر جبل غزوان، ويبلغ ارتفاعها نحو ٢٠٠٠ قدم عن سطح البحر .

وقد عثر في الطائف على نقوش قديمة وكان أكثر سكانها عند ظهور الإسلام من ثقيف كما كان يساكنهم بطون من حمير ، وتحف بالطائف أودية كثيرة تسيل فيها المياه في مو سم الأمطار ، وحولها عيونومياه وآبار کثیرة :

وهي بلد حدائق وبساتين وفاكهة ورياحين ، كانأهلها من عدوان اللَّذِينَ مَنْهُمْ حَكُمُ الْعُرْبُعَامُرُ بِنَ الْظُرِبُ ، وكثر عددهم حتى قاربوا سبعين ألفًا ، بغى بعضهم على بعض فهلكوا وقل عددهم ، وكان قسى بن منبه ۱ و هو من ثقیف » صهرا لعامر بن الظرب، و کانبنوه بیهم، فلما ضعف أمر عدوان تغلبت عليها ثقيف وهم فرع من هوازن (١) ولها ذكر كثير في صدر الإسلام و بعده .

ونظرا لارتفاع الطائف عن سطح البحر بنحو ستة آلاف قدم فهي طيبة الهواء ، ومن ثم كان القرشيون يصطافون فيها حيث الرياضوالبساتين

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ص ۳۳۸ ج ۲.

تجعلها أشبه ما تكون بقطعة من رياض الشام ، وحيث يجدون مالذ وطاب من الثرات كما ينعمون بالخمور والشراب .

وكانت تنزلها كما ذكرنا من قبل ثقيف الوثنية، ويروى أنها من بقايا ثمود، فالثموديون حين تقوضت إمارتهم فى الشمال هاجروا إلى الطائف، كما هاجر اللحيانيون إلى منازل هذيل بين مكة والمدينة. ولم تكن حياة الثقفيين تختلف عن حياة القبائل البدوية النجدية فى شيء سوى ما أتاحته لهم زروعهم وثمارهم من الاستقرار على نحو ما استقرت قريش فى مكة:

# الفصلالينا

عِن قَصِصَ لَا لَقَالَ فَا إِنَّا الْفَرْافَاءُ

## ١ - قصة بلقيس وسليان عايه السلام

هي بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل (١) بن بريل (٢) ذي سحر بنشرحبيل بن الحارث بن مالك بن زيد بنسدد بن زرعة ، وهو حمر الأصغر بن سبأ الأصغر بن كعب بن سهل بن زيد بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بنالغوث بن جيدان بنقطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير الأكبر بن سبأ الأكبر .

أما أمها فهي الحروري إبنة اليلب بن صعب العرمي ملك الحن .

وبلقيس هي التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكرىم في سورة ( النمل ). وكانت ذات المشورة على أبها الهدهاد ، حتى عرف ذلك جميع حمر منها ؛ فلها أشرف الهدهاد على الموت بعث إلى رؤساء حمىر وأهل الرأى والقدر منهم ؛ فقال: إنى استخافت عليكم بلقيس، فعجب القوم كيف يدع أهل بيته وأفاضل قومه ويولى علمهم امرأة، فقال الهدهاد: يا معاشر حمر إني قد عجمت أهل الفضل والرأى ، فما رأيت مثل بلقيس رأيا وحلما وعلماً ، و مع أن أمها من الحن . ولقد جاء ذكر بلقيس وسلمان ، عليه السلام في شعر لنشوان بن سعيد الحمرى ( المتوفى سنة ٧٣٥ ) (٣) ، يقول نشوان :

أم أين بلقيس المعظم عرشها أو صرحها العالى على الأصراح سجدت لخالقها العظيم وأسلمت طوعا وكان سجودها لىراح<sup>(٥)</sup>

زارت سلبهان النبي بتدمر من مارب دينا بلا استنكاح فى ألف ألف مدجج من قومها لم تأت فى إبل إليه طلاح (٤) جاءت لتسلم حين جاء كتابه بدعائها مع هدهد صداح

<sup>(</sup>١) في الاكليل: يقال الهداد بن شرح بن بريل . وفي المنتخب ص ١٠٩: الهدهاد بن شرح بن شرحبيل .

<sup>(</sup>۲) فى المنتخب أن بريل اسم لذى سحر ، ومثله فى الاكليل ج Y . (۳) راجع كتاب: ملوك حمير واقيال اليمن  $- \omega / VV$ 

<sup>(</sup>٤) الطلاح جمع طلـــح ( بكسر الطــاء مهملة ) وهو المهــزول والمعيى ، يقال : بعير طلح وناقة طلح .

والأبيات السابقة تروى كيف أن بلقيس زارت سليان النبي بتدمر ، لتعرض الأبيات أيضا لقصة إسلامها لله رب العالمين نزولا على كتاب مليان الذي أرسله لها مع أحد جنده الأمناء وهو الهدهد ، وكانت بلقيس من قبل تسجد للشمس من دون الله . فلما أراد الله تعالى إكرامها بسليان خرج مخوجا لا يدرى أين مراده ؛ إليها أم إلى غيرها ، وكان إذا ركب من منز له بتدمو غدا منه ، فيكون مقيله نصف النهار باصطخر من أرض فارس ، م يتروح في بيت كالبستان في غدوه ورواحه ، في مثل ذلك المسير إلى كل وجه يأخذ إليه ، يقول تعالى : « غدتوها شهر ورواحها شهر » .

وكان سليمان بن داود عليه السلام ؛ إذا أراد الخروج وضع سريره على الأرض وكر سيهوكراسي أصحابه وجلسائه ، ثم جلس وأجلس الإنس على يمينه وشماله ، وأجلس الجن من ورائهم بحسب مراتبهم ؛ فمنهم قائم ومنه جالس ، وأظلته الطير وأقلته الريح ، وسارت بهم لا تزيل أحدا من مجلسه حتى يأذن لها سليمان بوضعهم فتضعهم على الأرض ، فيقضى غرضه ويأمرها بالرجعة فترجعهم إلى حيث يريد .

وعن وهب بن منبه (۱) الأبناوى قال : ورث سليمان الملك ، وآتاه الله النبوة وسأله أن يهب له ملكا لا ينبغى لأحد من بعده ، ففعل ، فسخر له الريح والجن والإنس والطير ، وكان فيما يذكرون أبيض اللون ، وضيئا جسيما ، كثير الشعر ، يلبس الثياب البيض ، وكان نبيا غزاء قل ما يغفل عن الغزو .

فلما كان ذات يوم فى مجلسه تفقد الطير الذى يظله من الشمس ، فرأى فيما يز عمون موضع الهدهد مفتوحا للشمس ، « فقال مالى لا أرى الهدهدأم كان من الغائبين » فلما عرف أنه قدغاب قال: «لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذ بحنه أو ليأتيني

<sup>(</sup>۱) فى المنتخب ص ۱۱۵ ، وهب بن منبه من علماء التابعين ، يروى انه قال : قرأت من كنب الله ۹۳ كنابا ، وهو من ابناء فارس المبعونين مع سيف بن ذى يزن .

بسلطان مبين » أي محجة في عذره عن غيبته ، « فمكث غير بعيد » ثم جاء ثم جاء الهدهد فسأله سلمان عن سر غيبته فقال: « أحطت ما لم تحط به وجلتك من سبأ بنبأ يقين » إنى رأيت « امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون .. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين . أذهب بكتابي هذا فألقه إلهم ثم تولى عنهم فانظر مادا يرجعون » ثم كتب معه : « بسم الله الرحمن الرحيم . من سليمان بن داود ، إلى بلقيس ملكة سبأ وقومها ، أما بعد فلا تعلوا على وأتونى مسلمين ) ، فحمل الهدهد الحطاب وطار إليها حتى أتاها ، فألقى إليها بالكتاب ، فوقع في حجرها ، فقالت : « يا أمها الملأ إني ألبي إلى كتاب كريم ، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ، أن لا تعلو على وأتونى مسلمين قالت يا أبها الملأ أفتونى في أمرى ماكنت قاطعة ً أمر أحتى تشهدون قالوا نحن أو لو قوة وأو لو بأس شديد ، والآمر إليك فانظرى ماذا تأمرين . قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وجعلوا أعز"ة أهلها أذلة وكذلك يفعلون» تم قالت : «وإنى مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون » وقالت للوفد: إن قبل الهدية فهو ملك يرغب في المال ، وإن كان نبياً فايس له رغبة في الدنيا، وإنما رغبته في دخولنا فيدينه فهو لا يقبل الهدية. ثم أمر سلبان عليه السلام برد جميع ما بعثت به إليها . وقد ذكره الله تعالى ، وقال للرسل « أتمدو نبى بمال فما آتانى الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تدرحون ارجع إليهم فلنأتيبهم بجنود لا قبل لهم بها ، ولنخرجهم منها أذلة وهم صاغرون ، إلا أن تأتيني مسلمة هي وقومها ، فلما رجعت إلها الرسل بما قال كتبت إليه : إنى قادمة إليك عملوك قومي، حتى أنظر ما أمرك وماتدعوني إليه من دينك : نم شخصت إلى سلمان في ألف ألف فارس ، فجعل سلمان يبعث الحن فيأتونه يخبر مسيرها ومنتهاها . حتى إذا دنت جمع من عنده من الحن والإنس ممن تحت يده فقال : « يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعر شها قبل أن يأتوني مسلمين . قال عفريت من الحن : أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك و إنى عليه لقوى أمين»

قال آخر : «أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » ، « فلما رآه مستقرآ عنده قال هذا من فضل ربي . ليبلوني أأشكر أم أكفر ، ومن شكر فانما يشكر لنفسه ، ومن كفر فإن ربى غنى كرىم . قال نكرو الهـا عرشها ننظر أتهتدى أم تكون من الذين لا مهتدون » . فلما أنتهت إلى سلمان و كلمته، أخرج إلها عرشها ، ثم قال لها « أهكذا عرشك ؟ قالت كأنه هو » ؟ ثم أمر سليمان بالصرح وقد عملته الشياطين من زجاج أبيض كأنه الماء في صفاء لونه ، فأرسل الماء من تحت الصرح ، ثم وضع له سريره فيه ، فجلس عليه ، وعكفت عليه الطبر والحن والإنس ، ثم قال: « أدخلي الصرح» لبربها ملكا هو أعز من ملكها ، وسلطانا هو أعز من سلطانها « فلما رأته حسبته لحة ، وكشفت عن ساقيها » اعتقادا أنه ماء لتخرضه إليه ، قيل : « إنه صرح ممرد من قوارير » ، فلما انتهت إلى سلمان دعاها إلى عبادة الله عز وجل ، وترك السجود للشمس من دون الله . فتالت بقول الزنادقة]: أوليس هو في ناحية ، فخر سايان ساجها لله تعالى لأجل ما سمع منها ، وسمد . الناس معه ، فلما رفع رأسه سألهـا في عجب : ومحك ماذا قلت ؟ قالت !، وأنسيت ما قلت ، وفي رواية أخرى ً: وأنسيت ماكانت قالت : «رب إنى ظامت نفسى وأسلمت مع سلمان لله رب العالمين » فأسلمت وحسن إسلامها ثم زوجها سلیمان من ذی بتع . وحمیر تقول ٰ: اسم ذی بتع بریل ، ورد مما إلى اليمن ، وسلط زوجها ذا بتع على اليمن ، ولم يزل ابها بملكا حتى توفى سلمان عليه السلام .

وقال قوم : بل تزوج بها سلیمان بن داود (۱) .

<sup>(</sup>۱) والذى فى التيجان وأخبار عبيد بن شرية \_ انها تزوجت سليمان ما وفى التيجان ص ١٦٢ أنها ولدت له داود ورحبعم ، وأن داود مات فى حياة سليمان أبيه .

و تختتم القول فى قصة بلقيس وسليمان عليه السلام بشعر لأسعد تبع(١) . عرشاً على كرسى ملك متلد مغبوطة واستدعيت بالهمدهمد أرض العراق إلى مفازة صهد عقب لها يتعاقبون من الغد

ولقد بنت لی عمتی فی مأرب عمرت سه أزمانها في ملكها عمر ت بــه تسعين عاما دو خت يغمدوا إلهما ألف ألف كلهم قرأتسبيل الرشد حنن تبينت

## ويقول أسعد أيضا:

ولـو ان الخلـود كـان لحـى أو تملك لمــا هلكنــا وكنــا

باحتيال أو قــوة أو عــديــد من حميع الأنام أهـــل الحلــود

ما قد أتساها من حكيم مرشد

قال وهب بن منبه الأبناوى : لما مات سليان أولى أمره في الخلق من بعده ابنه رحبعم بن سليان بن داو د عليهما السلام .

# ٧ ـ قصة الملكة الزباء مع جذيمة الأبرش

معروف أن الزباء هي التي قتلت جذيمة الأبرش بن مالك الأزدى : وكان أبرص فعظم عند الناس أن يقولوا الأبرص ، فقالوا الأبرش ، وكان ملكا عظيما بالحيرة قبل المنذر ، وكان قد قتل ملكا من العالقة يقال له عمرو وهو , أبوالزباء الملكة ابنة عمرو بن ظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن هوثر بن عريب بن مازن بن لأى بن عميلة بن هو ثر بن عمليق بن السميدع بن الصوار بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير الأكبر . وكانت العالقة ملوك الشام ، وكانت الزباء في حصن منيع حصين ، فلم يقدر عليها جذيمة الأبرش فاندلعت الحرب بيهما مدة من الزمان ، ثم إن الزباء أرسلت إلى جديمة تعرض عليه نكاحها مقابل أن يضم ملكها إلى ملكه.

<sup>(1)</sup> راجع: ملوك حمير واقيال اليمن - ص / ٨٦

وقد سميت الزبياء لكثرة شعرها ، وكذلك يقال : رجل أزَّب أى كثير الشعر . وقد أجامها جذيمة إلى عرضها بشأن الزواج منها . ثم إنه تجهز للمسير إليها لولا أن وزيره قصير بن عمرو اللخمينهاه بقوله : إن العروس تزفُّ إلى البعل ، فإن كانت جادة أتت إليه . فلم يستمع جذيمة لمشورة وزيره وواصل سفره إليها ، ولم يكد يصل إلى حصَّها ومدينتها حتى اقيته بجنودها ، فقال وزيره قصير : أيها الملك ، قد عصيتني فيها مضي ، وإن لي رأيا فيما بتي ، قال جذيمة : وما هو ؟ قال إن رأيت جنودها أحاطوا بك ـ فإنى معر ض لك فرسك « العصا » فانج عليها ، وإن لم يحيطوا بك ، وسار و بين يديك ، فليس عندهم بأس . فأحاطت جنود الزباء بجذيمة الأبر ش ، فعرض له قصير العصا ، فشغل عن ركوبها ، فركبها قصير فنجا علما ، وأحاطت جنود الزباء بجذيمة الأبرش ، فقبضوا عليه ، فنظر إلى قصير والفرس تهوى به كالريح ، فقال : ما ضل من تهوى به العصا ، أىماضل عن الرأى ، فأرسلها مثلا ؛ ثم قدموا به إلى انربساء ، فكشفت عن شعر عانتها وقد طال طولا عظيما لتركه ، وعظم الحزن على أبيها ، فلما كشفته ، قالت : أترانى ذات بعل ياجذيمة ؟ ثم أمرت بطشت لدمه فقطعت رواهشه : أي فصدت عروق يديه ، وقالت : احتفظوا بدم الملك : فقال جذبمة : دعوا دماً ضيعه أهله ، فأرسلها مثلا أيضا .

وولى الأمر بعد جذيمة ابن أخته عمرو بن عدى" بن مالك بن نصر بن أغار بن لخم ، جد آل المندر ، وانخذ قصيرا وزيرا لا يقدم على شيء دون مشورته ، فقال له قصير : إن أطعتني أخذت بثأر خالك من الزباء ، فقال له عمرو : لا أخالفك في رأى ، فقال له قصير : أغضب على " ، و اجدع أنني ، و خد مالى وعبيدى وضياعي و دورى . ففال له عمرو : إنى لا أجزم على ذلك ، فلم يبرح به قصير حتى أطاعه و جدع أنفه و أخذ ماله .

فخرج قصير إلى الزباء ، فشكا إليها ما فعل به عمرو ، فقربته وأدنته فأشار عليها أن تعطيه مالا يتجر فيه أن ففعلت ، وكان يتجر إلى أسواق العراق ويأدر إلى عمرو أن يمير بالأموال ، وهو يزيده على مال الزبساء ، فكان

يأتيها بأضعاف مالها ، ويأتى لها بهدايا العراق وطرائفه العجيبة . ثم إنه طلب من عمرو أن يأتيه بالرجال ففعل ، فحملهم على الإبل ومعهم السلاح ، وسار بهم حتى دخل المدينة ، وهم فى الغرائر على الإبل ومعهم السلاح ، فلما دخلوا طعن البواب غرارة على تلك الإبل بخلال كان فى يده ، فصاح رجل من تلك الغرارة لما أصابه البواب بذلك الحلال ، فصاح البواب ؛ ووثب الرجال الذين هم على الإبل وفى أيديهم السلاح ، وقد كانت الزباء فظرت الإبل قبل دخولها فقالت :

ما للجمال مشيها وثيدا أجندلا تحمل أم 'يحديدا

وكان قد صور للزبساء صورة عمرو ، فلما دخل إليها عمرو ، قلعت فص خاتم كان فى يدها ، وكان تحته السم فحصته ، وقالت : "بيدى لا بيد عمرو ، فلما مصت السم ماتت قبل أن يصل إليها عمرو ، فملك عمرو بلادها مع بلاده ، واقتص منها لحاله جذيمة الأبرش .

قال نشوان بن سعید الحمیری: (۱)

والحرة الزباء سيق لهما الردى

بيدى قصير الخصر لا الأرباح

قتلت جذبمة وهو خاطبها ولم

تفعل كفعل نضرية وسجاج

النصيرة هذه: إبنة الملك الضيرن بن معاوية، من بنى العبيد بن الأخرم بن مرو بن الخع بن سليح (٢) بن حلوان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، و أمد جهلة و كان ملكا بالحضر :

<sup>(</sup>١) ملوك حمير واقيال اليمن - ص / ١٧٤ .

<sup>(</sup>۲) في المنتخب ص / .  $\circ$  : قال ابن دريد سليح فعيل من السلاح . وسليح هو عمرو بن حلوان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ، ونسبه في الطبرى .  $\Rightarrow$  / 1 ص /  $\}$   $\}$  كما يأتي : زعم هشام بن الكلبي انه من العرب من قضاعة وانه الضيزن بن معاوية بن العبيد بن الأجرام بن عمرو بن النخع بن سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، وروى قصة نضيرة بشكل آخر ،

وأما سجاح: فهى إمرأة من تميم أدعت النبوة والوحى ، وهى من ولد حرام بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن عمرو بن تميم ، وكانت فى زمن مسيلمة الكذاب بن يمامة ، فأرسل إلى سجاح أن تلقاه للمناظرة أيهما أولى بالنبوة، وذلك بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم، فلما التقيا للمناظرة عرض لها مسيلمة بالنكاح ، فسلمت الأمر إليه وشهدت له بالنبوة ، ونكحها مسيلمة وكان مسيلمة إذا صلى بالعرب قال : ما يريد الله بتولية أدباركم وسجو دكم على جباهكم ، صلوا لله قياما كراما .

هذه قصة الزباء مع جذيمة الأبرش ، أما الاستطراد إلى ذكر نضير تم وسجاح فمن باب الشرح والتفسير لفهم بيتي الشعر السابقين :

## الزباء في التاريخ(١):

الزباء تدمريه المولد ، وإسمها الأصلى « بنت زباى » ، وقد نالت من امبراطور الرومان لقب « سبتميا » وهو من أكبر ألفاظ الشرف عندهم ، وشمل نفوذها تدمر وغيرها ، وهى من أأصل عربى غير أنها كانت تتكلم الآرامية والقبطية وبعض اللاتينية واليونانية ، وكانت سيرتها أقرب إلى سير الأبطال من سير النساء ، وكثيرا مايرد إسم الزباء مقترنا بإسم زينوبيا ، فهل هذه هى زينوبيا ملكة تدمر ، أم هى غيرها ؟ وممن يرى أنها غيرها المستشرق الإنجليزى ردهوس وله فى ذلك وسالة ضافية (٢)

وللأب سبستيان رنزفال اليسوعى رسالة جزيلة العائدة عن زينوبيا أو الزباء (٣)، نشرت تباعا في السنة الأولى من المشرق، وقد أثبت أنها الزباء.

<sup>(</sup>١) راجع العرب قبل الاسلام \_ لجرجي زيدان ص / ١٠١ \_ ١٠٤ .

Were Zenubia & Zebba'u Identreal (Y)

<sup>(</sup>٣) انظر عن الزباء الآب سبستيان رنز فال فى مجلة المشرق: « زينوبيا وتدمر » السنة الأولى ( ١٨١٨ ، ج ٢٠ ص ٩٢٠ وما يليها ، وبقية البحث فى الأعداد التالية من المشرق ، وقد استوعب فيه المؤلف كل ما قيل عن زينوبيا ، واثبت أنها الزباء ،

#### تعقيب وتلخيص للبحث

و بعد . . . فهذه دراسات متواضعة جدا فى العصر الجاهلى ، توخيت فيها ــ بقدر الإمكان ــ المنهج العلمى ، وإن كان من الصعوبة دراسة تاريخ العرب فى تلك الحقبة الغابرة بالمنهج العلمى الدقبق الذى يعرفه العلم الحديث من كلمة التاريخ .

ولقد قدمت للبحث بمدخل إلى تاريخ الجزيرة العربية بينت فيه أن الجزيرة العربية كانت مهدا من مهود الإنسانية ، وأنها شاهدت كثيرا من اللول والمالك في عهود مختلفة ، كما كشف عن كثير من الآثار المادية التي تدل على ثقافة وحضارة ، وتحقق البحث أيضا من وجود آثار أخرى لم يكشف النقاب عنها بعد ، ولاتزال تتطلب الجهد والعناء في سبر أغوارها ، وتجلية أسرارها واستفسارها عن الحقانق التاريخية التي اقترنت بها ، زيادة على مع فه العلاء حتى الآن .

ثم أعقبت تلك المقدمة التاريخية بدراسة لجغرافية الجزيرة العربية و ولقد أثبت البحث الحديث في جغرافية الجزيرة العربية وطبيعة أرضها وتكوينها أنها لم تكن في القديم كما هي عليه الآن يبس وجفاف وفقر في الأموال والأنفس وانثرات بل كانت شبه جزيرة بالمعنى الجغرافي الصحيح تجرى فيها الأنهار و تتكاثر الأمطار و تنتشر البحيرات العذبة في شي بقاعها ويعم الحصب أكثر أرجائها . ولقد اعتمدت في تلك اللراسة الجغرافية على كتب الجغرافية العربية مثل كتاب « معجم البلدان » لياقوت الحموى الرومي البغدادي، وكتاب « صفة جزيرة العرب » للهمداني، وكتاب : وقلب جزيرة العرب » للهمداني، وكتاب : كتب التاريخ التي تحوى فصولا أو إشارات عن جغرافية الجزيرة العربية مثل كتاب همل كتاب « العرب قبل الإسلام » لجواد على، وكتاب « تاريخ العرب قبل الإسلام » لحواد على، وكتاب « تاريخ العرب قبل الإسلام » لحواد على، وكتاب « تاريخ العرب قبل الإسلام » لواد على، وكتاب « العرب قبل الإسلام » وكتاب « العرب قبل الإسلام »

لحرجى زيدان :. وغير ذلك من الكتب التي تتعرض لتاريخ العرب قبل الإسلام .وتناولت في هذه الدراسة الحغرافية تحديد الحزيرة العربية عند علماء العرب وعلماء الغرب،فذكرت تقسيم العرب لحزيرتهم وبينت هذه الأقسام وهي :

تهامة ، الحجاز ، نجد ، العروض واليمن . ولاحظت كيف أن العرب لم يدخلوا سوريا ولبنان وفلسطين فى ذلك التقسيم ، ثم أوردت رأى جغرافيي اليمن مثل أبي محمد الهمدانى فى كتابه « صفة جزيرة العرب» ، كما أوردت رأى جغرافيي اليونان والرومان من أمثال هيرودوت وسترابون .

#### و في الفصل الثاني :

تكلمت عن «اسم العرب» فحاولت تتبع الآراء التي قيلت في هذا الصدد مثل رأى المستشرق موالر ، وما ورد في النقوش السامية القديمة عن اسم العرب وما ذكر في آداب اليونان القدماء على لسان إيشيلوس ( ٥٧٥-٥٦ العرب وما ذكر في آداب اليونان القدماء على لسان إيشيلوس ( ٥٧٥-٥٦ أن ق . م ) وهو يعتبر أول من ذكر العرب بهذا الاسم ثم تلاه هيرودوت ( نحوسنة ٤٨٤ - ٤٧٥ ق . م ) ثم إكسينفون ( ٤٣٠-٤٥٥ ق . م ) ثم ذكرت آراء السريان ، وتتبعت النصوص والنقوش الآشورية التي ورد فيها اسم العرب، كما تتبعت نصوص العهد القديم التي ذكرت العرب وأعقبت ذلك الفصل ببحث آخر بعنوان : « تسميات أخرى للجزيرة وأعقبت ذلك الفصل ببحث آخر بعنوان : « تسميات أخرى للجزيرة العربية » أوردت فيه الاستعالات المتعددة لاسم العرب في الآداب اليونانية واللاتينية و الإيرانية و العرانية و الأرمينية و التركية والصينية .

#### أما الفصل الثالث:

فقد أطلقت عليه اسم « العصر الجاهلي » ، تناولت فيه معنى لفظ الحاهلية ، وتحديد العصر الجاهلي ومصادر العصر الجاهلي التاريخية ، وقسمت هذه المصادر إلى :

#### ١ – المصادر العربية الإسلامية

٢ ــ المصادر أغير العربية وتنقسم إلى :

- (أ) الصادر الإغريقية .
- (ب) الصادر السيحية .
- (ج) المصادر اليهودية .

٣ ــ النقوش والكتابات الأثرية .

وفى الفصل الرابع:

تناولت « طبقات العرب وأنسابهم » ومعروف أن علماء العرب قد أ أجعوا على تقسيم سكان الجزيرة العربية إلى ثلات طبقات :

- ١ \_ عرب بائدة .
- ٢ \_ عرب عاربة .
- ۳ ـ عرب مستعربة .

ثم ناقشت أسس التقسيم السابق ومصادره .

وتكلمت بعد ذلك بالتفصيل عن العرب البائدة؛ وتتكون هذه الطبقة من قوم عاد ونمود وطسم وجديس وأميم وجاسم وعبيل وعبد ضخم وجرهم الأولى والعالقة وحضورا . وقد تكاثرت روايات المؤرخين العرب فى ترتيب الشعوب العربية البائدة على جعل عاد أقدم هذه الشعوب، ومن ثم فقد محثت بالتفصيل أصل اسم عاد ومساكنهم وديانتهم وبعض المعارف العربية عنهم . وتناولت بالبحث أيضا نسب ثمود ومساكنهم والكتب والنقوش القديمة التي ورد فيها ذكر ثمود، وديانة ثمود وحديث هلاكها، وقصة ثمود وناقة صالح عليه السلام كما ورد ذكرها في القرآن الكريم .

وتكلمت باختصار شديد عن طسم وجديس وجرهم والعالقة . ولم أتعرض لذكر أميم وجاسم وعبيل وعبد صخم وحضورا نظرا لندرة ما كتب عنهم في المصادر القديمة . وأخيرا تحدثت عن « العرب العاربة » فأوردت جدول نسب قحطان كا جاء فى تاريخ ابن خلدون كنموذج لما ذكره النسابون العرب عن نسب قحطان .

#### أما الفصل الحامس:

فقد اخترت له عنوانا هو « مدن قديمة هامة » واخترت نموذجا لهذه المدن : مكة المكرمة ويثرب أو المدينة المنورة والطائف ، ثم مدينة أوفير ؛ التي ورد ذكرها في التوراة ، وكانت هي البلد التي يجلب منها سليان ملك العبريين : ( ٩٧٤ – ٩٣٢ ق . م ) الذهب والطواويس والنسانيس والعبيد . ولخصت النظريات التي حددت موقع مدينة أوفير وهي : 1 — النظرية الهندية – ٢ — النظرية العربية .

#### وفى الفصل السادس والأخير :

اخترت قصتين من قصص مشاهير النساء العربيات ورد ذكر الأولى في القرآن الكريم والنصوص والنقوش العربية القديمة ؛ واتخذت نموذجا لذلك « قصة بلقيس ملكة سبأ وسلمان نبي الله عليه السلام » .

أما القصة الثانية فلم يرد ذكرها فى القرآن ولكنه ورد فى النصوص والنقوش العربية القديمة وخاصة التدمرية ، وهى قصة « الملكة الزباء أو زينوبيا مع جذيمة الأبرش » .

والواقع أنه ليس لدينا من تاريخ العصر الجاهلي إلا مجموعات من الأخبار والروايات التي تناقلها إخباريو العرب جيلا عن جيل ، وأضيف إليها كثير من الأساطير والشروح والتفاسير ، ولم تصل هذه المعلومات إلى تدوين كتابي إلا في زمن متأخر عن زمن مصادرها ؛ أي منذ أو اسط القرن الثاني للهجرة وطبيعي أن مثل هذه الأخبار أبعد ما تكون عن أن تقديم أساسا تاريخيا صحيحا أو تعتبر وثائق تستقي منها المعلومات وتستخلص النتائج . ومن ثم تجد

من تصدوا لتاريخ العصر الحاهلي يختلفون كثيرافي أكثر جزئيات هذا التاريخ ولعلهم لم يصلوا بعد إلى رأى حاسم في معرفة أنساب العرب وتحديد عناصر هم وتمييز أقسامهم وطبقاتهم ، ولذلك أيضا نجد المؤرخين المحدثين ومخاصة الأوربيين - إذا تعرضوا لتاريخ جزيرة العرب اقتصروا على تاريخ عرب الحنوب ومن تفرع مهم في الشمال كالثموديين واللحيانيين ، وربحا تجاوزوا ذلك إلى دراسة كل من وجدت لهم نقوش من سكان الحزيرة وأطرافها كالنبط والتدمريين :

والحق أن فى تاريخنا العربى القديم كثيرا من الأحداث والشخصيات البارزة الى كان لها عظيم الأثر فى تغيير مجرى التاريخ ، لو حاولنا أن نتناولها بعقولنا المثقفة ثقافة حديثة لا ستخرجنا منها الكثير مما يثرى مكتبتنا العربية ، ويضيف إليها الحديد الذى تحتاجه نهضتنا المعاصرة فى سائر الفنون والآداب والعلوم الإنسانية .

# المراجع

- ١ \_ تاريخ العرب قبل الاسلام \_ لجواد على (طبع بفداد) .
- ٢ \_ تاريخ العرب ( مطول ) لفيليب حتى ( الترجمة العربية ) ج / ١
  - ٣ \_ قلب جزيرة العرب \_ لفؤاد حمزة .
- ٤ صفة جزيرة العرب ـ الأبى محمد الهمدانى ( طبع مصر ) ، طبع
   اليدن سنة ١٨٨٤ م .
- معجم البلدان لأبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى السرومى
   البقدادى ليبزج بروك هوس Brockhaus
  - ٦ \_ تاريخ هيرودتس ( ٨٠٤ ــ ٢٥٤ ق ٠ م ) ٠
  - ٧ \_ العصر الجاهلي \_ د . شوقي ضيف (ط ٢ \_ دار المعارف) .
    - ٨ \_ دائرة معارف الكتاب المقدس .
- ٩ \_ العرب قبل الاسلام \_ جورجي زيدان (طبع دار الهلال \_ القاهرة).
  - ١٠ \_ الحيوان \_ للجاحظ (طبعة الحلبي ) .
    - ١١ \_ القرآن الكريم .
- 17 \_ مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية \_ د. ناصر الدين الأسد (طبعة دار المعارف) القاهرة سنة ١٩٦٢
- ۱۳ \_ اخبار عبيد بن شريه \_ طبع الهند بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية سنة ١٣٤٧
  - ١٤ التيجان لوهب بن منبه طبع الهند .
- 10 \_ الاكليل\_لابى محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف الهمدانى. \_ الجزء الأول من الاكليل \_ مصور بالزنكوغراف \_ وطبع شطر منه في أوربا .
- الجزء الثانى من الاكليل مصور بالزنكوغراف الجزء الثامن من الاكليل طبع الكرملى .
- الجزء العاشر من الاكليل طبع المطبعة السافية بالقاهرة سنة ١٣٦٨

- ١٦ الروض الآنف شرح على سيرة ابن هشام ط مصر سنة ١٩١٤
  - ١٧ \_ السيرة النبوية \_ ط بولاق ١٢٩٥ هـ .
- ۱۸ تاریخ الطبری ( تاریخ الرسل والملوك ) لأبی جعفر محمد بن جریر الطبری تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم (القاهرة دار المعارف سنة ۱۹۳۰ م سلسلة ذخائر العرب رقم (۳۰) .
  - 19 المعارف لابن قتيمة (مصر سنبة ١٣٠٠ هـ) .
  - ٢٠ تاريخ اليعقوبي لابن واضح اليعقوبي (ليدن ١٨٨٣) .
  - ٢١ \_ مروج الذهب \_ جزءان \_ للمسعودي ( مصر سنة ١٣٠٤ هـ ) .
- ۲۲ العقد الفرید لابی عمر احمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسی .
   ۱ الطبعة الثانية مطبعة لجنه التأليف والترجمة والنشر القاهرة ۱۹٤۸ )
- ۲۳ ـ الأغانى لأبى الفرج الاصفهانى ـ منشورات دار الثقافة ببيروت ، طبعة بولاق سنة ۱۲۸۵ هـ .
  - Coussin de Perceval; Essai sur l'histoire arabes l'islamisme. Y &
  - Carsten Niebuhr, Riesebeschreibung nach Arabien und ... 70
  - andern umliegenden Laendern Koepenhaven 1772-1838 2 Vols.
  - Joseph Arnaud: Relation d'un voyage à Mareb dans Journal --- Asiatique, 1848-1874.
  - O, Leary, Arabia Before Mohammed (London, 1927), P. 184. YY
- ٢٨ ملوك حمير واقيال اليمن تحقيق ونعليق السيد على بن اسماعيل
   الؤيد واسماعيل بن أحمد الجرافى القاهرة سنة ١٣٧٨ هـ .
  - ٢٩ سفر التكوين ـ الاصحاح الرابع .
    - ٣٠ البيان والتبيين للجاحظ ج/١
      - ٣١ ــ تاريخ ابن خلدون .
      - ٣٢ دائرة المعارف الاسلامية .
  - ٣٣ ــ كــابى : مكة والطائف قبل الهجرة للأمنس .
    - ٣٤ جمهرة أتساب العرب لابن حزم .
      - ٣٥ ـ الاشتقاق لابن دريد .
      - ٢٦ -- أخبار مكة للأزرقي (ط أوربا) ـ
    - ٣٧ البلدان لابن الفقيه (طبعة اوربا).

# المحتسوى

\_\_\_\_

| سفحة                                  | 4     |     |         |     |     |     |       |                                    |
|---------------------------------------|-------|-----|---------|-----|-----|-----|-------|------------------------------------|
| ح                                     | •••   | ••• | •••     | ••• | ••• | ••• | •••   | مدخل الى تاريخ الجزيرة العربية     |
| الفصل الاول ـ جغرافية الجزيرة العربية |       |     |         |     |     |     |       |                                    |
| ŧ                                     | •••   | ••• | •••     | ••• | ••• | ••• | •••   | تقسيم الجزيرة العربيسة             |
| ٠                                     | •••   | *** | •••     | ••• |     | ••• | •••   | ۱ ـ تهـامة                         |
| ٦                                     | • • • | ••• | •••     | ••• | ••• | ••• | •••   | ۲ ـ نجـــد ۲                       |
| Y                                     | • • • | ••• | •••     | ••• | ••• | ••• | •••   | ٣ ـ جبال السراة ( الححاز )         |
| ١.                                    | •••   | ••• | •••     | ••• | ••• | ••• | •••   | } ـ العبروض                        |
| 1 4                                   | •••   | ••• | •••     | ••• | ••• | ••• | •••   | ه ـ اليمن                          |
| ١٠                                    | •••   | ••• | •••     | ••• | ••• | ••• | •••   | تقسيمات أخرى للجزيرة العربية       |
| الفصل الثاني ــ اسم العرب             |       |     |         |     |     |     |       |                                    |
| <b>Y</b> Y                            | •••   | ••• | •••     | ••• | ••• | ••• | •••   | تسميات أخرى لسكان الجزيرة          |
| الفصل الثالت ـ العصر الجاهلي          |       |     |         |     |     |     |       |                                    |
| ۲۲                                    | •••   | ••• | •••     | ••• |     | _   |       | معنى لفظ الجاهلية وتحديد العصر الم |
| ٣0                                    |       | ••• | •••     | ••• | ••• |     |       |                                    |
| ۲٦                                    |       | ••• |         |     |     | ••• | •••   | ١ ــ المصادر العربية الاسلامية     |
| ۵ ع                                   | •••   | ••• | • • • • | ••• | ••• |     | •••   |                                    |
| ه ع                                   | •••   | ••• | •••     |     | ••• |     | • • • | المصادر الاغريقية                  |
| ŧγ                                    | •••   | ••• | •••     | ••• | ••• |     | •••   | المصادر السيحية                    |
| ٤٨                                    | •••   | ••• | •••     | ••• | ••• | ••• | •••   | المصادر اليهودية                   |
| ۰.                                    | •••   | ••• | •••     | ••• |     | ••• | •••   | ٣ _ النقوش والكتابات الاثرية       |
| الفصل الرابع ـ طبقات العرب وانسابهم   |       |     |         |     |     |     |       |                                    |
| 00                                    | •••   |     | •••     | ••• |     |     |       | المسرب البائدة                     |
| ٥γ                                    |       | ••• | •••     |     |     | ••• | •••   | العسرب العسادية                    |
|                                       |       |     |         |     |     |     |       | العبدرب العبارب                    |

| سفحة                           |     |       |     |       |                                       |          |          |                                |  |
|--------------------------------|-----|-------|-----|-------|---------------------------------------|----------|----------|--------------------------------|--|
| ٧٩                             | ••• | •••   | ••• | •••   | •••                                   | •••      | • • •    | العسرب المستعربة               |  |
| ٨٩                             | ••• | •••   | ••• | •••   | •••                                   |          | •••      | أسس التقسيم السابق ومصادره     |  |
| 77                             | ••• |       | ••• | •••   | •••                                   | •••      | •••      | أولا _ العرب البائدة           |  |
| 7 7                            | ••• | •••   | ••• | •••   | •••                                   | •••      | •••      | ۱ ـ مـاد ۰۰۰                   |  |
| ٦٣                             | ••• | •••   | ••• | •••   | •••                                   | •••      | •••      | أصل اسم عاد ***                |  |
| 77                             | ••• | • • • | ••• | •••   | •••                                   | •••      | •••      | مساكن عاد                      |  |
| ٦٧                             | ••• | • • • | ••• | •••   | •••                                   | •••      | وديانتهم | بقابا معارف عربية عن عاد       |  |
| ٧.                             |     |       | ••• | •••   | •••                                   | •••      | •••      | ۲ ـ ثمــود ۰۰۰ ۰۰۰             |  |
| ٧١                             | ••• | •••   | ••• | •••   | •••                                   | •••      | •••      | نسب ثمود ومساكنهم              |  |
| ٧٢                             | ••• |       | ••• | د …   | کر ثمو                                | . فيها ذ | لتی ورد  | الكتب والنقوش القديمة اا       |  |
| γo                             |     | •••   | ••• | •••   | •••                                   | •••      | •••      | قصة ثمود وناقسة صالح           |  |
| ٧٩                             | ••• | •••   | ••• | •••   | •••                                   | •••      | •••      | ۳ ـ طسم وجديس                  |  |
| ۸۳                             | ••• | • • • |     | •••   | •••                                   | •••      | •••      | ٤ - جــرهم                     |  |
| ٨٤                             | ••• | •••   | ••• | •••   | •••                                   | •••      |          | ه _ العمالقـة                  |  |
| ۸ ٤                            |     | •••   | ••• | •••   | •••                                   | •••      |          | ثانيا ـ العرب العاربة          |  |
|                                |     |       |     | هامة  | نــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مدن ق    |          | النصل الخ                      |  |
|                                |     |       |     |       |                                       | - 0      |          |                                |  |
| 4.1                            | ••• | •••   | ••• | •••   | •••                                   | •••      | •••      | ١ ـ مدينــة أونير              |  |
| 9.7                            | ••• | •••   | ••• | •••   | •••                                   | •••      | •••      | ٢ _ مكة الكرمــة               |  |
| 1 . £                          | *** | •••   | ••• | •••   | •••                                   | •••      | •••      | ٣ ـ المدينة المنورة ( يثرب )   |  |
| ) • Y                          | ••• | •••   | ••• | •••   | •••                                   | • • •    | •••      | } _ الطائف                     |  |
| الفصل السادس ــ من قصص القنماء |     |       |     |       |                                       |          |          |                                |  |
|                                |     |       |     |       |                                       |          |          |                                |  |
| 115                            | ••• | •••   | ••• | •••   | •••                                   | •••      | السلام   | ١ _ قصة بلقيس وسليمان عليه     |  |
| 117                            | ••• | •••   | ••• | •••   | •••                                   | •••      | الأبرش   | ٢ ـ قصة الملكة الزباء مع جديمة |  |
| 171                            | ••• | •••   | ••• | • • • | •••                                   | •••      | •••      | تعقيب وتلخيص للبحث             |  |
| 174                            | ••• | •••   | ••• | •••   | •••                                   | •••      | •••      | المراجــع                      |  |

#### الجمهورية العربية المتحدة

# مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآهاب والعلوم الاجتماعية

-117-

الكتاب الأول ( ٤٣ )

القـاهرة 1780 - 1979

# مقدمة

## مدخل إلى تاريخ الجزيرة العربية

بقيت الجزيرة العربية إلى عهد ظهور الإسلام محوطة بالغموض لبعدها عن الاتصال بالعالم ، فكانت تعيش في شبه عزلة ، ولانعر إلا القليل عن طبيعة حياتها الداخلية ، ولهذا كان من الصعوبة بمكان دراسة تاريخ العرب في تلك الحقبة الغابرة بالمهج العلمي الدقيق الذي يعرفه العلم الحديث من كلمة التاريخ . وقد كان من المظنون إلى أمد قريب أن جزيرة للعرب لم تنشأ بها الحضارات والمدنيات في الزمن القديم مما يدل على أثر العرب في تقدم العالم أو يؤكد صلتهم بتطور الإنسانية في خطى الرقى والازدهار ، وأن العرب لم تقم لهم قائمة من سياسة الحكم ونظام الملك ، ولم يعرفوا عهدا من عهود الدول القوية السلطان ، الواسعة النفوذ ، المرهوبة الحانب في العصور الماضية .

ولكننا إذا صرفنا النظر عن إشارات وردت في الكتب المقدسة مثل القرآن الكريم والتوراة ، وعن كثير من أخبار العرب ورواياتهم التي لايزال العلم الحديث يعدها من قبيل الإسلام ، فسنجد أن البحث والتنقيب الذي بدأ في جزيرة العرب منذ القرن التاسع عشر الميلادي – قد صحح هذه الآراء وقلب تلك النظريات رأسا على عقب وأثبت أن الحزيرة العربية كانت مهدا كبيرا من مهود الانسانية وأنها شاهدت كثيرا من الدول والمالك في عهود مختلفة ، كما كشف عن كثير من الآثار المادية التي تدل على ثقافة وحضارة ، وتحقق البحث أيضا من وجود آثار أخرى لم يكشف النقاب عنها بعد ، ولاتزال تتطلب الحهد والعناء في سبر أغوارها وتجلية أسرارها واستفسارها عن الحقائق التاريخية التي اقترنت بها ، زيادة على ماعرفه العلاء حتى الآن .

بل لقد أثبت البحث الحديث في جغرافية الحزيرة العربية وطبيعة أرضها وتكوينها أنها لم تكن في القديم كما هي عليه الآن ، يبس وجفاف، وفقر في الأموال والأنفس والثمرات بل كانت شبه جزيرة بالمعنى الجغرافي العجيح ؛ تجرى فيها الأنهار ، وتتكاثر الأمطار ، وتنتشر البحيرات العذبة في شتى بقاعها ، ويعم الحصب أكثر أرجائها . وربما كان من آثار هذه الحقيقة مارواه إخباريو العرب من أن المرأة كانت تسير شوط قريبا حاملة سلة على رأسها ، فلا تلبث أن تمتليء هذه السلة بالفاكهة من مختلف الثمار ، وأن الرجل لم يكن يحتاج إلى زاد في رحلته للتجارة أو غيرها من الين إلى الشام اعتهادا على ما يحنيه في طريقه من خيرات الأرض من أن الحزيرة العربية كانت تصدر الأخشاب والصمة وغير ذلك من مواد من أن الحزيرة العربية كانت تصدر الأخشاب والصمة وغير ذلك من مواد الناء إلى مختل البلدان .

على أنه ربما كان من أشد الفترات ظلاما في حياة الجزيرة تلك الفترة المصطلح على تسميتها بالعصر الحاهلي ، إذا فهمنا من هذه انتسمية المرحلا السابقة على الإسلام بنحو قرن و نصف القرن من الزمان كما هر معروف في تاريخ الأدب العربي . فتاء تجلت حياة البداوة في هذه الحنقبة على أهال الجزيرة في الوسط والشهال ، كما غلب عليهم في الحنوب الضعف والاحلال حيث تقلص سلطان المالك الفديمة ، ووجد الأجاب من أحباش و فرس من خلال التحكم في مصائر أهلها مطمعا في السيطرة عليها بل مطمعا في الاستيلاء على الحزيرة كلها بواسطة أهابها أفسهم ، ور ما ذان هذا هر التفسير الصحيح لحملتي إبرهة من الحنوب والفرس من الشهال الشرقي ؛ التفسير الصحيح لحملتي إبرهة من الحنوب والفرس من الشهال الشرقي ؛ إذا كان الهدف من الأولى هو استخدام عرب الحنوب في غزو شهال الحزيرة ثم الاستيلاء عليها كلها بالتضامن مع الروم، ولم الفرس بذلك تحركوا من جهة الحيرة لإحباط الحيشية الرومية ، وسبق الروم - وهم من جهة الحيرة لإحباط الخيشية الرومية ، وسبق الروم - وهم خصومهم الألداء — إلى هذا الانتصار العسكري العظم .

هذا التحلل والتفكك ، إلى جانب الأمية التى سادت العرب فى هذه المرحلة الزمنية ، كان من شأنه أن يفقد العرب حاسبهم التاريخية إذا كانوا قد تمتعوا من قبل بهذه الحاسة ، فلم نجد لديهم أثرا ماديا أو كتابيا يسجل أطوار تاريخهم أو يبين نظام حياتهم ، وأساوب معيشهم . كما لم نحصل عند الأمم المحاورة على بيانات كافية فى توضيح هذا الحانب الزمني من حياة العرب لمشدة تخلفهم فى هذا العصر وقلة احتكاكهم بدول العالم كأمة واحدة ذات كيان مستقل يشمل جميع فروعهم ويضم سائر أنسابهم تحت نظام موحد .

وليس لدينا من تاريخ هذا العصر الحاهلي إلا مجموعات من الأخبار والروايات التي تناقلها إخباريو العرب جيلا عن جيل ، وأضيف إليها كثير من الأساطير والشروح والتفاسير ، ولم تصل هذه المعلومات إلى تدوين كتابي إلا في زمن متآخر عن زمن مصادرها ؛ أي منذ أو اسط القرن الثاني للهجرة . وطبيعي أن مثل هذه الأخبار أبعد ماتكون عن أن تقدم أساسا تارخيا صحيحا ، أو تعتبر وثائق تستقي منها المعلومات وتستخلص النتائج ومن ثم نجد أن من تصدوا لتاريخ العصر الحاهلي يختلفون كثيرا في أكثر جزئيات هذا التاريخ ، ولعلهم لم يصلوا بعد إلى رأى حاسم في معرفة أنساب المؤرخين المحديد عناصرهم ، وتمييز أقسامهم وطبقاتهم ، ولذلك أيضا نجد المؤرخين المحديث — ونحاصة الأوربيين — إذا تعرضوا لتاريخ جزيرة العرب الحنوب ومن تفرع عنهم في الشال العرب اقتصروا على تاريخ عرب الحنوب ومن تفرع عنهم في الشال كالتموديين واللحيانيين ، وربما نجاوزوا ذلك إلى دراسة كل من وجدت لهم كالتموديين واللحيانيين ، وربما نجاوزوا ذلك إلى دراسة كل من وجدت لهم كالتموديين واللحيانيين ، وربما نجاوزوا ذلك إلى دراسة كل من وجدت لهم كالتموديين واللحيانيين ، وربما نجاوزوا ذلك إلى دراسة كل من وجدت لم كالتموديين واللحيانيين ، وربما نجاوزوا ذلك إلى دراسة كل من وجدت لهم كالتموديين واللحيانيين ، وربما نجاوزوا ذلك إلى دراسة كل من وجدت لهم كالتموديين واللحيانيين ، وربما نجاوزوا ذلك إلى دراسة كل من وجدت لهم كالتموديين واللحيانيين ، وربما نجاوزوا ذلك إلى دراسة كل من وجدت لم

أما عرب الحاهلية بالمعنى الذى نقصده هنا فانهم ضربون عنهم صفحا فى التاريخ العلمى لندرة ما مجلونه من المصادر التى يعتمد عليها فى ذلك ، ولكننا مع ذلك سنظل مجبرين إلى الرجوع إلى هذه المصادر من الأخبار والروايات

واستفسارها عن حقيقة الحزيرة العربية وأهلها فى العصر الحاهلي إلى أن يهتدى العلم الحديث إلى وسائل أخرى تميط اللثام عن بيانات مؤكدة وحقائق ثابتة .

وقصارى هم المؤرخ الحديث تجاه هذه المصادر المضطربة أن يسلك فيها سبيل الموازنة والمقارنة ومقابلة الأخبار بعضها ببعض وعرضها على مابقى من تراث أدبى للعرب فى هذا التاريخ ، على أن يؤخذ هذا التراث الأدبى أيضا بحدر كبير لكثرة المنحول عليه والمضاف إليه . كما على المؤرخ الحديث أيضا أن يتلمس الأصداء ويترسم الظلال التي تركتها حياة العرب فى البلدان المجاورة ، وما يمكن أن يكون هناك من آثار اتصال واحتكاك بين أفراد من الحرب على الأقل وبين غيرهم من الأمم أو الشعوب .

وإذن فسيكون عرفنا في هذه الدراسات هو عرض صورة معتمدة على الأخبار والروايات العربية وغيرها عن حياة العرب في الجاهلية، ونظام مجتمعاتهم وأسلوب معيشهم داخل الجزيرة العربية، وربما كان لزاما علينا قبل ذلك أن نتعرض لوصف شبه الجزيرة العربية من الوجهة الجغرافية، ثم عيث مدلول اسم العرب وأصل اشتقاقه ووجه إطلاقه، ثم تفسير معنى الجاهلية، وتحديد زمنها، ثم تقسيم العرب إلى طبقات وأقسام على حسب ماهو متبع في سائر الأخبار والروايات، ولعله من المفيد أيضا أن ننعرض للجتمعين المكي والمدنى - أو بتعبير دقيق - مدينتي ممكة ويثرب. ونختم البحث بعرض موجز لمدينة أو فير التي كان يُجلب منها سليان الذهب.

وحسبى أن أقدم للقارئ والباحث أيضا بعض المعارف عن تاريخ ما أهمله التاريخ. ولا أزعم أنى ارخت لهذه الحقبة الزمنية بالمعنى المفهوم من كلمة التاريخ ، وإنما كل مافعلته هو أنى نقلت للقارئ خلاصة قراءاتى فى دراسة سهلة ميسرة ، ولم أشأ أن أثقل عليه بالإحالة على المصادر والمراجع -- وإن كنت لم أغفل ذلك كلية على المتداد هذه الدراسات .

وليس بحثى هذا إلا محاولة متواضعة جدا فى جانب من جوانب المدراسات التاريخية الواسعة مزجها أحيانا بتاريخ الأدب. ولا أدعى أنى جئت بجديد ، وكل ما أستطيع أن أقوله ، إنها فيما عدا استشهادى بأفكار غيرى بعد مناقشها والحكم لها أو عليها ، من تفكيرى وحدى ، لى فيها ثواب المجتهد وعذر المخطىء.

وعلى الله قصد السبيل ، وماتوفيتى إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب .

رمضان سنة ١٣٨٧ه ( ديسمبر ١٩٦٧م)

أحمد أبو الفضل عوض الله